

مستاب على (ﷺ) والتدوين البيدة الشريفة

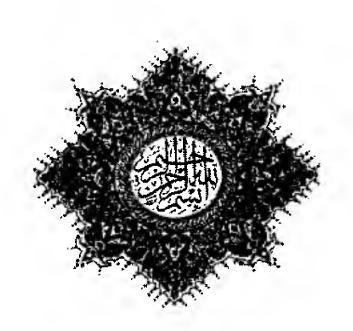

# کتاب علی (ﷺ)

## والتدوين المبكر للسنة النبوية الشريفة

ويليه

بحث مهجز عن الجفر ومصحف فأطمة(ﷺ)

دراسة بنقام مصطفى قصبير الساملى

دار الثقلين

بيروث .. لبنان

## جَميع حُقوق الطبع تَحَفوظكَة الطبعـة الأول الطبعـة الأول 1210ه - 1990م



لبدان ـ بیروت ـ بولیغار الغبیری ـ خلف بنك الجمّال ـ بنایة عبد زین فارس ص.ب، ۱۷۹/۲۵ الغبیری ـ تلفون، ۸۲۱۲۲۵ ـ فاکس، ۲۰۸۲۱۲(۷۸۱۸۲۷

#### مقدمة الناشر

تعتبر السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الاسلامية ومعارفها بعد القرآن الكريم. ومما يؤكد اهميتها ومكانتها كونها تفسر الغامض من ايات الكتاب العزيز وتفصّل ما اجمل منه فضلاً عن كونها طريقاً لتبليغ الاحكام وبيان معارف الدين، وهذا مما لا ريب فيه ولا يناقش فيه احد من المسلمين اتما وقع اصلا الجدل بين المسلمين حول الوسائل التي انتقلت عبرها السنة النبوية الشريفة إلينا، وهل هي من الاطمئنان أو انها تعرضت اثناء انتقالها من جيل الى جيل الى ما يوجد نوعاً من هبوط ميزان الاعتبار لبعض ما ورد من مفرداتها بل قد تعرضت في بعض الحالات الى الدس والتزوير لتحقيق اغراض في نفس بعض النقلة وقد اخد البحث جانباً عظيماً في التمحيص سواءاً في سندها جرحاً وتعديلاً البحث جانباً عظيماً في الكتاب العزيز.

والدراسة التي بين يديك - ايها القارى الكريم - هي محاولة فريدة في ارجاع التدوين للسنة ومن توفر على حفظها وضبطها وكتباتها في اول سنى الاسلام - مع ما رافق رحيل النبي (ص) من منع عن تدوينها - ولو دونت لتواتر الينا الكثير - ومما حفظ في صدور اصحاب رسول الله (ص).

فقد اتحفنا مؤلف هذا السفر الجميل ببحث شيق حول التدوين المبكر للسنة على يدي امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع). ودار الثقلين إذ تضع هذا البحث بين يدي الباحث والقارىء تأمل ان يكون فاتحاً لكثير من البحث في مجال السنة النبوية بعيد عن التعصب والمين.

نسأل الله أن يمنحنا طاقة منه لمواصلة العطاء وهو المستعان.

دار الثقلين للطباعة واللشر والتوزيع

#### تمهيد

#### إن مِ اللهِ الزَّمْنِ الزَّمْنِ عِيْدِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بُعث رحمةً للعالمين، محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، الأثمة الميامين.

قال تعالى في محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَتُهُوا ﴾ (١). وقال: ﴿ يَا أَيّهَا الذّين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ واحسن تأويلا ﴾ (١).

قال أمير المؤمنين الله: «فالرّادّ الى الله الآخذ بمحكم كتابه، والرادّ إلى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المفرّقة»(٣).

<sup>(</sup>١) سورة العشر / ٧.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء/ ۹۹.

<sup>(</sup>٣) الشريف الرضي: نهج البلاغة / عهد الامام أمير المؤمنين المثل إلى مالك الاشتر.

يَعتبِر المسلمون ـ كل المسلمين ـ أنّ السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الاسلامية ومعارفها بعد القرآن الكريم، وبما يؤكد أهميّة السنة النبوية ومكانتها، كونها تفسر الغامض من آيات الكتاب العزيز وتفصّل المجمل منه، فضلاً عن كونها طسريقاً لتبليغ الأحكام وبيان معارف الدين.

هذا مما لا ريب فيه ولا يناقش فيه أحد من المسلمين أصلاً.

غير أن الوسائل التي انتقلت عبرها السنة النبوية الشريفة، ومرّت من خلالها حتى وصلت إلينا، أدّت إلى وقوع جدلٍ بين المسلمين حول سلامة تلك الوسائل والطرق على نحو يكن الاطمئنان بأن هذا الواصل إلينا هو سنة رسول الله كالمائلية أو أنها تعرّضت أثناء انتقالها من جيل إلى جيل، ومن طبقة إلى طبقة، لعقبات ومشاكل أدّت إلى هبوط ميزان الاعتبار بالنسبة للكثير من مفرداتها، مما يفتح الباب أمام دراسة تلك الطرق وتمحيصها.

ومما لا شك فيه أنها قد تعرضت في بعض المنعطفات إلى حالة من الدسّ والتزوير والتحريف والتشويه، تارة عن قصد، وأخرى عن غير قصد.

والبحث في هذه المسألة أخذ جانباً كبيراً من اهتمام العلماء والمحدثين. وثارت بينهم نزاعات عظيمة حول ذلك، فماندفع البمعض ممنهم إلى

اغلاق البحث تماماً بسبب حرصهم الشديد على تنصحيح الواقع التاريخي للمسلمين، وابعاد التهمة عن أصحابهم ومحدثيهم ومصنفيهم، وبسبب إحساسهم بخطورة الاستجابة للتشكيكات المطروحة حبول سلامة الموجود والمدوّن فيها بأيدينا مسن الكستب والمجساميع الحسديثية. اعتقاداً منهم بأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى فقدان الوسيلة إلى سنة الرسول الأكرمﷺ، وبالتالي التخلُّى عن هذا المصدر الأساس مـن مصادر الشريعة الاسلامية. لأجل ذلك أغلقوا باب النقاش والبحث في هذا الموضوع، ومنعوا من التعرّض لدراسة الطرق والوسائط، ووضعوا خطأً أحمر يضني هالة من الحرمة والقداسة عملي الصحابة الكرام. بالمعنىٰ الواسع جداً للصحابي(١)، وصرحوا بأنهم حملة السنة النبويّة والواسطة بيننا وبين الرسول ﷺ. وأن التعرض لهم والتشكيك بعدالة أحدٍ منهم أو بصحة ما نقلوا يؤدي إلى اسقاط السنَّة النبويَّة الشريفة. ولما كان ذلك يجرّهم إلى كارثة كبرئ ـ حسب زعمهم ـ فلا بدّ من

<sup>(</sup>١) عرّف البخاري الصحابي بأنه: من صحب النبي عَلَيْكُ أو رآء من المسلمين، ووافقه على ذلك ابن حجر العسقلاني في الشرح وقال: ان عمل من صنّف في الصحابة يدلّ على الاكتفاء بمجرد الرؤية ولو من دون تمييز، وقال علي بن المديني: من صحب النبي أو رآء ساعة من نهار فهو من اصحاب النبي.

انظر: محمود أبو ريّة: أضواء على السبنة المحمّدية / ٣٤١، القسطلاني: ارشاد الساري ٦/ ٧١.

غض النظر عن ذلك، والتسليم بسلامة الطرق، وعدالة الصحابة جميعاً. بل اتهام من يطعن بعدالة أحدٍ منهم بأنه يريد هدم الدين والقضاء على الشريعة.

والحقيقة أن هذا النوع من الباحثين نظر إلى الأمور بمنظار ضيق، وفاته أن غض النظر عن دراسة وتقييم الطرق التي انتقلت عبرها السنة النبويّة الشريفة، يشكّل خطراً أكبر على الشريعة الاسلاميّة، إذ أنه يكرّس واقعاً مرّاً، ويضني الشرعية ببلا دليل ولا برهان على كل ما يحتمل أنه مدسوس في كتب الحديث، وعلى كل ما كذب على رسول الله يَنِيُلُا. أو حرّف من أحاديثه بالزيادة أو بالاسقاط أو بالتغيير والتبديل، مما كان يحصل تارةً عن عمد خدمة لبعض المصالح الدنيويّة والمآرب السياسيّة، وأخرى عن غير عمد نتيجة لتقادم العهد وعدم التدوين.

فلهاذا ندس رؤوسنا في التراب، ونتغاضى عن المشكلات الحقيقية التي عانى منها المسلمون في الحفاظ على الشريعة الغرّاء، لماذا نصرّ على تعديل وتوثيق من صرّح معاصروه بنفسقه وانحراف، لماذا نكابر والرسول على نفسه يصرح بكثرة الكذّابة عليه (۱).

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنوار ٢/٥٠، ٢٧٣/٣٦، ٥٠/٨٠.

وعلى أي حال فان المشكلة .. كها ذكرنا .. نشأت من ضيق النظر والاقتصار على ملاحظة الأمور من زاوية واحدة، والمسألة ليست كها يتصور هؤلاء، وذلك لما يلي:

١ ـ إن تسرية الجرح والتعديل إلى جميع رواة السنة الشريفة، بما فيهم الصحابة الكرام، لن يؤدّي إلى انسداد باب العلم بالسنة ـ كسا يدعى ـ، إذ أن الكثير من الصحابة الأجلاء العدول الذين أحرزت وثاقتهم قد نقلوا لنا من الروايات المتضمئة للأحكام ما يطمأن إليه، وجرح البعض ليس هدماً للسنة وانما هو تنقيةً لها من الشوائب الغريبة عنها.

٢ ـ ان معرفة السنّة الصحيحة الثابتة النقيّة الخالية عن الأحاديث المشكوكة بهدف إلى التمسك بالدين، والاعتصام بالسنّة الحقيقية دون الأوهام والافتراءات والشبهات، وهذا هو الاسلوب العلمي الصحيح في تشييد الدين وترسيخ أركانه، وما أبعده عن الهدم.

٣ ـ ان هؤلاء يدافعون عن أمور ظنيّة \_ في أحسـن حـالاتها ...
 ويهملون سنّة رسول الله ﷺ القطعيّة التي دوّنت في عـصره وبأمـره
 واملائه، بل ينكرونها دون مبرّر معقول.

والمؤسف أن مصنّفيهم ومحدثيهم لا يستعرض لشيء مسن ذلك ولو على نحو الاحتال، ولا يحنقُ ما يكمن وراء ذلك من دوافع سياسية.

<sup>(</sup>١) راجع: ابن سعد: الطبقات الكبرئ ٥/-١٤، الذهبي: تـذكرة الحـفاظ ٢/١ ــ ٥، العسكري: معالم المدرستين ٢٦/٢، الجلالي: تدوين ا لسنّة النبويّة/ ٢٦٣ وما بعدها و ٤٣١.

 <sup>(</sup>۲) المسقلاني: فنتح الباري ٢٠٨/١ بناب كنتابة العبلم، محمد أبنو زهنرة: العبديث والمحدثون / ١٧٦، ٢٤٥، محمد عجاج الخطيب: أصول الحديث / ١٧٦ ـ ١٧٧.

 <sup>(</sup>٣) ولعل مرادهم أنه بداية التبصنيف لا التبدوين، فسن المعروف أن أقيدم المسنفات الحديثية ترجع إلى بداية القرن الثالث.

نقائها وسلامتها، بل الأدلّة متظافرة على أن تلك الفترة شهدت نشاطاً واسعاً للوضاعين والكذابين خاصة خلال الفترة الأولى من قيام الدّولة الأموية (۱). وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنا كنا مدّة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله، ابتدرته أبصارنا وأصغينا بآذانها، فلها ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلّا ما نعرف (۲).

وقد كنّى ظلى بركوب الصعبة والذلول عن الخلط بـين الكــذب والصحيح في حديثهم.

إنّ قلة الإقبال على الكتابة عند العرب قبل الاسلام، وعدم إدراك قيمة التدوين من قبل الكثير من المسلمين، لم يمنع العديد من الصحابة الكرام أن يقيدوا بعض ما سمعوه من رسول الله على من حديث وتشير بعض النصوص إلى أنه على قد أذن بذلك، بسل حث عليه، حسى أن الكثير من الصحابة الكرام نسبت لهم صحائف كانوا دوّنوها على عهد رسول الله على أن التدوين لم يصبح ظاهرة عامة، فتركت كارثة المنع من التدوين في القرن الأول الهجري والأمر بمحو واحراق ما كتب من الحديث النبوية الشريفة،

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ٢٣/٤ .. ٧٢.

<sup>(</sup>٢) محمود أبو ريّة: أضواء على السنّة المحمدية / ٦٧.

فقد اتيحت الفرصة لمن يريد العبث بها، مستفيداً من عوامل عدّة، منها تقادم العهد وتفرق الصحابة والنسيان وتوسع البلاد الاسلامية، كل هذا جعل من دراسة الحديث النبوي الشريف والتثبت منه عملية شاقة تتطلب خبرة واسعة وجهوداً كبيرة.

ويبدو أنّ رسول اللَّه ﷺ قد أدرك بعلمه الواسع وحكمته ونسظره الثاقب وتدبيره المسدّد بالوحي، أنّ الشريعة الاسلامية لكي يضمن لها البقاء والاستمرار والسلامة تحتاج إلى ثلاثة دعائم:

الأولى: القرآن الكريم الحبل المعدود من السماء إلى الأرض، وكتاب الله الذي فيه الهدى، ومعجزة الرسول الله الخالدة. فسركز الله إهستامه على نشره وحث المسلمين على حفظه والعناية به والتمسك بمعارفه واحكامه، وأمر كتّاب الوحي بتدوينه ونسشر صحائفه ليسحفظ مسن التحريف والتغيير، وقد تأتّى له ذلك، ولم يرحل عن هذه الدنيا حتى كان مجموعاً مدوّنا عند عددٍ لا يستهان به من المسلمين (۱).

الثانية: العترة النبوية الطاهرة من أهل البيت الله الذيس ربّاهم

<sup>(</sup>١) نعن نعتقد بأن القرآن جميع في حياة الرسول تَلَيُّلُهُ، وأن الجميع الذي تم بعد وفاته تَلَيُّلُهُ كان لخرض استنساخ نسخة منه لدار الخلافة ليس إلّا، وهناك العديد من التصوص التي رووها عن جمع عدد من الصحابة للقرآن الكريم في حياة الرسول تَلِيُّلُهُ، فراجع: السيد جعفر مرتضى العاملي: حقائق هامة / ٩٠ ـ ٩٩.

الرسول على تربية خاصة، وأهلهم لتحمل أعباء الرسالة من بعده، فكانوا المطهّرين من الذنوب، المغزهين عن المعاصي، والأوعية النقية لاحتواء الشريعة ومعارف الدين، وقد جعلهم الله مرجعاً للأمة وولاةً لأمرها، وخراساً على الدين، وأمانا من الضلال والعمى، وأوصى باتباعهم والالتزام بهم والتمسك بعروتهم الوثق جنباً إلى جنب مع القرآن الكريم، فقال:

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»(١).

الدعامة الثالثة: سنّة رسول الله على المسدّدة بالوحي والمؤيدة بالتنزيل وقد أشرنا في صدر البحث لاثنتين من الآيات الآمرة باتباع الرسول على من دون فرق بين حياته وما بعد وفاته:

ورما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم (٢).

<sup>(</sup>١) روى هذا الحديث عن رسول الله على الله على صحته كثير من الحفاظ والمحدثين والفقهاء والمامة في كتبهم ومجاميعهم ونص على صحته كثير من الحفاظ والمحدثين والفقهاء والمحققين. راجع مصادره في خلاصة عبقات الأنوار المسيد الميلاني، وفصل مصادر حديث الثقلين في مجلة رسالة الثقلين العدد السابع ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/ ١٤٤.

ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حقيظاً فه (١).

ولم يكن المسلمون الذين عايشوا الرسول على مستوى واحد في قدراتهم الفكرية وفي عمق إيمانهم وفي امكاناتهم التي تؤهلهم لحمل ثقل الرسالة ودرك جميع غاياتها وأسرارها، فكان الرسول على يلتي على الناس من المعارف ما يتناسب مع طاقاتهم الذهنية، ويبين لهم من أحكام الدين وتكاليفه ما يحتاجونه في ابتلاءاتهم اليوميّة.

إلا أن الرسالة الهمدية باعتبارها الرسالة الخاتمة لا بدّ لها أن تحوي من الاحكام والمعارف ما يني بحاجات كل العصور والأجيال وما يناسب كل العقول والأذهان، فمن هنا تبرز أهمية الدعامة الشانية باعتبارها المؤهلة لأداء هذا الدور، وتحمل هذه المسؤولية وليس ذلك ناشئاً من عجز الرسول عَلَيْ عن تبليغ الرسالة أو تقصيره والعياذ بالله بل من جهة خصوصيات الزمان والمكان واختلاف الناس، والمستجدات التي تستدعي البيان عند وقت الحاجة، وايصال ما يخص الأزمنة المتأخرة لأهلها سالماً، فضلاً عن مهمة حفظ الأحكام الثابتة من الضياع وحراستها من تلاعب الأهبواء واختلاف الأذواق، فان

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٨٠.

التبليغ بنفسه لا يني بمثل هـذه المـهمة، ومـن أجـل كـل ذلك كــانت الامامة ــ بهذا المعنى الواسع ــ من ضرورات الرسالة.

وقد عمل الرسول عَلَيْظُ ـ بعد مهمّة الاعداد والتأهيل ـ على تعريف الأعمّة الذين أعدّهم لتحمل الأمانة بكل ما تحويه الرسالة الخاتمة من معارف وأحكام، ورسم لهم كل ما يحتاجونه في طريق قيادة الأسة وولاية أمرها، فكانوا بذلك الثقل الثاني.

الرسول على الله المعارف الدين، وهو المبعوث لتبليغها لا لكتانها، إلا أن عامة الناس الذين آمنوا به وصدّقوه لم يكونوا علكون القلوب والأوعية التي تؤهلهم لتحمل كل أسرار الرسالة ودقائق معارفها، وليس ذلك انقاصاً من شأنهم وتوهيناً لهم، ونحن جميعاً نعرف أن المعارف الإلهية وعظيم أسرارها إذا ألقيت على عوام الناس، لم يدركوها وربا تركت آثاراً سلبيةً بل ربا أدت إلى انحرافهم عن جادة الصواب.

ولأجل هذا نرئ أساتذة الفلسفة والعرفان يموصون تلامذتهم بالحرص على كتان علومهم عن عامة الناس وعدم إلقائها إلى من لا يتحملها، مع أنها من العلوم والمعارف التي يتوصل إليها الانسان بعقله وفكره، فكيف بما هو فوق عقول البشر وادراكهم.

أضيف إلىٰ ذلك أنّ الناس لا يحفظون كيل منا يستمعون، ولا

يستوعبون كل ما يحفظون، والشواهد على ذلك كـثيرة جـداً، فـبعد رسول الله على الله المعلمين في أبسط الأمور وأيسرها، فقد اختلفوا في عدد تكبيرات صلاة الميت ولم يحفظوا سنة رسول الله فيها حتى جمعهم الخليفة على عددٍ، رغم أنهم صلوا معه مثات وربما آلاف المرات(١).

وأمثال ذلك مما لا يخنى على من ألق نظرة على كتب الفقه والحديث والسبرة.

«علمني رسول الله ﷺ ألف باب من العلم يفتح لي كل باب ألف باب»(٢).

ويقول الرسولﷺ فيها تواتر عنه:

<sup>(</sup>١) مصنف إبن أبي شيبة ١٨٣/٣ ـ ١٨٨، كتابه المجنَّائز. وراجع كتب الحديث الأخرى.

 <sup>(</sup>٢) المجلسي: بحار الأنوار ١٤٤/٤٠، وفي معناه أحاديث كثيرة، راجع ص١٢٧ ـ ١٤٥
 من نفس المصدر.

«أنا مدينة العلم وعليّ بابها» (١٠). وفي بعض الروايات: «فسن أراد المدينة فليأت الباب»، وفي بعضها: «فمن اراد العلم فليأتها مـن قـبل بابها».

#### ويقول أمير المؤمنين ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

«ولقدكنت أتبعه [يعني رسول الله ﷺ] إتباع الفصيل أثر أمسه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عَلَهاً، ويأمرني بالاقتداء به، ولقدكان يجاور في كل سنة بحراء، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله ﷺ وخديجة وأنا ثالثهها، أرى نور الوحى والرسالة، وأشم ريح النبوة»(٢).

«يا نبيّ الله، أتخاف عليّ النسيان؟ قال: لست أخاف عليك النسيان وقد دعوت الله لك أن يحفظك ولا ينسيك، ولكن اكتب لشركائك،

<sup>(</sup>۱) راجع طرق هذا الحديث في كتاب «فتح الملك العليّ بصحة حديث باب مدينة العلم عليّ» للامام المحدث أحمد بن محمد بن الصدّيق الحسني المغربي، وكتاب «أحقاق الحق» للنبهيد التستري وملحقاته للسيد المرحشي ٢٩٧/٥١ ـ ٥٠١ و٢٧٧/١ ـ ٢٩٨، و٢٩٨، و١٥٠/٢١ ـ ٤١٥/٢١ بين طرقه من كتب العامة، وراجع أيضاً كتاب «الفصول المائة» للسيد ناظم غلامية على ٢٩٨ وغيرها من المصادر.

۱۸ ..... کتاب علی (ع)

قال: قلت: ومن شركائي يا نبيّ الله؟ قال: الأثمّة من ولدك...»(١).

وكان من جملة ما أملاه عليه رسول الله على وكتب بخطه صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم، وهذه الصحيفة اشتهر أمرها عند الشيعة وتحدث عنها أغمة أهل البيت الميكا، وقد حوت كل ما يحتاج إليه الناس من الأحكام حتى قيام الساعة، وبقيت سنداً قطعياً دون باشراف من الرسول الاكرم على وحفظ عند أمناء الأمة وحفظة الدين أغمة أهل البيت الميكا، من ضمن ودائع النبوة ودلائل الإمامة.

وهذا أهم ما يمير مدرسة أهل البيت الله التي نتمسك بها، حيث أنها تعتمد في تلني الأحكام الشرعية والمعارف الدينية عمل الدعمائم الثلاثة المتقدمة، وقد من الله علينا بهذه النعمة الكبيرة التي نتمنى ونحب أن تعم جميع المسلمين وأن ينعموا بها ويتفيئوا ظلالها ويتذوقوا حلاوتها.

<sup>(</sup>١) المسجلسي: بسحار الأنبوار ٢٢٢/٣٦، والصُنكِوني عكسمال الدين ٢٠٦/١، وأسالي الصدوق / ٢٠٦/، وأسالي الصدوق / ٣٢٧، وأسالي الشيخ العلوسي ٤/٢ ٥٤٠ وألفته علم: بصائر الدرجات / ١٦٧.

19 ............

وأخيراً. أليس من الجدير بنا \_ نحن المسلمين \_ إذا كنا طلاب حق أن نبحث عن سنّة رسول الله على التي انتقلت عبر الوسائل المأمونة والمضمونة، الخالية عن الشوائب، النقية عن الغرائب، فينشد الرحال إليها ونبعض عليها بالنواجية والاستان؟ الإفادا ببعد الحيق إلا الضلال (١).

\* \* \*

(۱) سورة يونس / ۳۲.

#### الصديفة الجامعة أو كتاب عليّ (ﷺ)

يعتبر الشيعة أنّ التدوين الرسمي للحديث النبوي بدأ برعاية رسول الله على نفسه، وأنه على الله على على بن أبي طالب على صحيفة كبيرة حوت من الأحكام ما يني بجميع حاجات الناس حتى قيام الساعة، وأنّ هذه الصحيفة أوّل كتاب جامع مانع للسنة النبويّة الشريسفة فيا يتعلق بالحلال والحرام.

هذه الحقيقة قد تشكل مفاجأة بالنسبة للأذهان المشبعة بماكان يسعى لتكريسه جمع كبير من المحدّثين والباحثين والكتّاب، الذيس خُدعوا \_ وللأسف \_ بروايات يبدو أنها صنعت على طبق أهواء السلاطين، ضمن مخطط سياسي كبير استهدف إبعاد أهل البيت المهلال عن مراكز القيادة، وصرف الأنظار عنهم، والحيلولة دون التنفاف الناس حولهم.

ومفردات هذا المخطط الحنطير كثيرة جداً لا يسع المقام لاستعراضها، وما تعرّض له أهل البيت الليليم ، وذوو القربى من بني هاشم عامة والعلويين خاصة، وأشياعهم وأتباعهم منذ قيام دولة بني أميّة، وعلى امتداد دولة بني العباس، والذين جاؤوا من بمعدهم، من المسصائب والمآسي المؤلمة، كلها تدخل ضمن هذا المخطط المأساوي الخطير.

ونحن هنا سنتعرض بالبحث والتدقيق لهذه الحقيقة التي تعني فيها تعنيه أن على المسلمين جميعاً \_ غير الشيعة الإمامية \_ أن يعيدوا النظر في مدوّناتهم الحديثيّة، وأن يقارنوها بما ورد عن أثمة أهل البيت الليّه، الذين حفظوا سنّة رسول اللّه عَمَالُهُ من بعده، ونشروا منها ما مكّنتهم الفطروف من نشره.

هذه الحقيقة تعني فيا تعنيه أيضاً أنّ علينا أن لا نتعامل مع أقوال أعُد أهل البيت المبينية على أنها آراء شخصية كبقية آراء واجمهادات العلماء، وأغّا علينا أن ننظر إليها على أنها أقوال تحكسي سنة رسول الله الله الله والله النا بألفاظها أو بمعانيها من دون تغيير ولا تبديل.

نحن نطرح هذه الحقيقة مع أدلتها لذوي الانصاف والنظر المستجرد عن الحنلفيات والعصبيّات، والأذهان التي تحمل روح البحث والتدقيق، والعقول المنفتحة التي تطلب الحق ولا تريد سوئ الحق.

### كتاب علي ( المَيُّلِةِ ) في النصوص:

من يتصفح مصادر الحديث عند الشيعة الاماميّة يجد الكـثير مـن الأحاديث المرويّة عن أئمة أهل البيت الله قد صرّحت بأنها مستقاة

من كتاب علي الله وقد أحصيت المئات من الموارد التي يـقول فـيها الامام الله:

«وجدنا في كتاب علي ﷺ قال رسول الله ﷺ كذا».

أو: «في كتاب على على الله كذا». أو «كذا في كتاب على الله ».

أو: «.. هكذا في كتاب على ﷺ».

أو: «.. وذلك في كتاب علي ﷺ» وامثال ذلك.

وفي بعض الروايات تصريح أكثر حيث تقول:

«أن في كتاب علي ﷺ الذي أملاه رسول الله ﷺ...» أو «الذي هو الملاء رسول الله ﷺ...» أو «الذي هو الملاء رسول الله ﷺ...» وأمثال ذلك.

والملاحظ أن أغلب الروايات التي تصرح بذكر كتاب على الله قد رويت عن الإمام جعفر الصادق وعن أبيه الامام محمد الباقر الله ويقل ذلك عن غيرهما من أغمة بيت العصمة والطهارة، ولنا وقفة مع هذه الملاحظة في موضع آخر من هذا البحث ان شاء الله، والذي يهمنا هنا هو أن الظاهر من مجموع هذه النصوص أنّ مسألة وجود كتاب لعلي الله يتداوله الأنمة كانت معروفة في أوساط أصحابهم، ولأجل هذا لا تجد في تلك الروايات من يستفسر منهم بعد ذكره من قبل الامام الله عن ماهية هذا الكتاب وعن مكان وجوده إلّا فيا شدّ وندر، ومسن المسلّم عند الجميع أنه لم يكن منتشراً عند أتباع الأنمة الله وشيعتهم،

وانما هو من مختصّاتهم ومن العلوم التي استأثروا بهما وتموارثوها، وأظهروا منها ما يحتاجه الناس، كلها سنحت الفرصة وسئلوا عن حكمٍ من الأحكام.

وهناك العديد من النصوص الأخسرى التي تحدثت عن كنتاب علي علي التي يتوارثها أمّـة أهـل علي علي الله في سياق الحديث عن ودائع النبوة التي يتوارثها أمّـة أهـل البيت الله وتشكل تراثاً مختصاً بالامامة ووثيقة حيية تحفظ السنة النبوية والمعارف الإلهية، ومرجعاً للأمة ومنقذاً لها من الحيرة والضلال.

#### قمن هذه النصبوص:

<sup>(</sup>١) الأحمدي: مكاتيب الرسول/ ٧٢ ـ ٨٩.

٢٤ ..... كتاب على (ع)

وحسرام وكمل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش.. الحديث (١).

٢ \_ وعند أيضا عن أبي عبدالله الله قال: سمعته يقول \_ وذكر ابن شبرمة (٢) في فتياه \_ فقال: أين هو من الجامعة، أملى [ املاء غ] رسول الله على الله وخطه [ بخط غ] على الله على الله وخطه المحلل والحرام، حتى أرش الحدش فيه المحدث فيها جميع الحلال والحرام، حتى أرش الحدث فيه أ.

٣ ـ وعن أبي عبيدة قال: سأل أبا عبدالله الله بعض أصحابنا عن الجفر فقال: هو جلد ثور مملوء علماً، قبال له: فبالجامعة؟ قبال: تبلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج(٤)، فيها كل ما بحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش(٥).

<sup>(</sup>١) الكليني: الكافي ٢٣٩/١، والمجلسي: بحار الأنوار ٢٢/٢٦، ٣٨، والصفار: بـصائر الدرجات /١٤٣/ ١٥٢.

 <sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن شُبرُمة كان قاضياً بالكوفة وصديقاً لأبي حنيفة، راجع: الذهبي: سير
 اعلام النبلاء ٣٤٧/٦ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) المجلسي: بحار الانوار ٢٦/٢٦، والصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٥، ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ألفالج: الجمل الضخم ذو السنامين. ابن منظور: لسان المرب ٣٤٦/٢.

 <sup>(</sup>٥) الكليني: الكافي ٢٤١/١، والصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٢، ١٥٣ وفي ص ١٤٩ عنه قريب منه.

٥ – وفي رواية أخرى عنه قال: كنا عند أبي عبدالله الله فسمعناه يقول: أما والله عندنا ما لا نحتاج إلى الناس، والناس ليحتاجون إلينا، إن عندنا لصحيفة سبعون ذراعاً بخط علي واملاء رسول الله عليها. فيها من كل حلال وحرام (٢).

٦ - وعن فضيل بن يسار قال: قال لي أبو جعفر الله: يا فيضيل،
 عندنا كتاب علي سبعون ذراعاً ما على الأرض شيء يُحـتاج إليــه إلا وهو فيه حتى أرش الخدش، ثم خطه بيده على ايهامه (٣).

٧ ــ وعن مروان قال: سمعت أبا عبدالله للله يقول: عــندنا كــتاب علي الله سمعون ذراعاً (٤).

<sup>(</sup>١) الكليني: الكافي ٢٤١/١ ـ ٢٤٢. والصفار: بصائر الدرجات/ ١٥٤ وفي ص ١٤٩ عنه قريب منه.

<sup>(</sup>٢) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٧.

٨ ــ وعن عنبسة العابد قال: سمعت أبا عبدالله علي يسقول: إن في كتاب(١) الذي هو املاء رسول الله ﷺ وخطه علي بيده إن كسان في شيء شوم فني اللسان(٢).

٩ ــ وعنه أيضاً قال: سمعت جعفر بن محمد الله ـ وذكرت عـنده الصلاة ــ فقال: إن في كتاب على الذي هو املاء رسول الله أن الله تبارك وتعالى لا يعذب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزده جـزاءً [أجراً](٣).

ان عندنا جلداً سبعون ذراعاً أملى رسول الله وخطه عليّ بيده، وان فيه جميع ما يحتاجون إليه حتى أرش الحدش (٤).

الم الله المسحيفة طولها مندنا لصحيفة طولها الله وخطها علي بيده، وأن فيها لجميع ما يُحتاج إليه حتى أرش الحدش (٥).

<sup>(</sup>١)كذا في المصدر ولعل الصواب: في كتاب على، بقرينة الرواية الآتية.

<sup>(</sup>٢) السغار: بصائر الدرجات/ ١٦٥، ١٦٥ \_ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) الحر العاملي: وسائل الشيعة ١٠٣/٤ و ٧٠/١٠، والصفار: بصائر الدرجات/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الصفار؛ بصائر الدرجات/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) الصفار: يصائر الدرجات/ ١٤٣، ١٥٥، ١٥٩.

١٣ ــ وعن عبدالله بن ميمون القدآح عن أبي عبدالله الله قال: في كتاب على كل شيء يُحتاج إليه حتى أرش الخدش(٢)...

١٤ ـ وعن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: ما ضلق الله حلالاً ولا حراماً إلّا وله حدّ كحدّ الدور، وانّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، ولانّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعاً، وما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلاّ فيها، فاكان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدور فهو من الدور، حتى أرش الحدش وما سواها والجلدة ونصف الجلدة (٣).

المسين الجارود عن أبي جعفر الله قال: إن الحسين الجلال الما الحسين الجلال المفوفاً حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرئ فاطمة فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصيّة ظاهرة ووصيّة باطنة، وكان علي بن الحسين مبطوناً لا يرون إلا أنه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب إلى على بن الحسين ثم صار ذلك

<sup>(</sup>١) الصفار: بسائر الدرجات/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٨، ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٨

إلينا، فقلت: فما في ذلك؟ فقال: فيه والله جميع ما يحتاج إليه ولد آدم إلى أن تفنئ الدنيا(١).

١٦ ـعن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة، إنّ الجامعة لم تدع الأحد كلاماً، فيها علم الحلال والحرام، إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس قلم يزدهم من الحق إلّا بعداً، وإنّ دين الله لا يصاب بالقياس (٢).

١٧ ــعن محمد بن حكيم عن أبي الحسن [الكاظم] على قال: إنما هلك من كان قبلكم بالقياس إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى أكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه، فجاءكم مما تحتاجون إليه في حياته، وتستغيثون به وبأهل بسيته بعد موته، وانها صحيفة [مصحف أعند أهل بيته حتى أن فيه الأرش خدش الكف [ارش الحدش أالحدش أالحدش ألها المحدث أن فيه الأرش خدش الكف الرش الحدش ألهدش ألهدش ألهدش ألها المحدث ألها المحدث أن فيه الأرش خدش الكف المحدث ألهدش ألهدش ألهدش أله المحدث ألها المحدث أن فيه الأرش خدش الكف المحدث ألهدش ألهدش أله المحدث أله المحدث أله المحدث أن فيه الأرش خدش الكف المحدث ألهد المحدث أله المحدث أله

<sup>(</sup>١) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٨، ويسند آخر عنه مع اختلاف يسير في المتن ص ١٤٩، ١٦٣.

<sup>(</sup>۲)الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٦، ١٤٩ .. ١٥٠، الكليني: الكافي ١/٧٥.

<sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٧، ١٥٠.

الناس، فقال: صدق والله عبدالله بن الحسن، ما عنده من العلم إلا ما عند الناس، ولكن عندنا والله الجامعة فيها الحلال والحرام (١٠)...

ا ٢ - عن سليان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه يسقول: إن عندنا لصحيفة سبعون ذراعاً إملاء رسول الله عليه وخط علي الله علي الله على الله

٢٢ ــ وفي رواية اخرىٰ عند قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: ان عندتا لصحيفة يقال لها الجامعة ما من حلال وحرام الآ وهو فيها حتىٰ

<sup>(</sup>١) الصفار؛ بصائر الدرجات/ ١٥٧، ١٦١.

<sup>(</sup>٢) الصفار: بصائر الدرجات / ١٦٠٪

<sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٦٠، ١٦١.

<sup>(</sup>٤) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٢، ١٤٣.

۳۰ ..... کتاب علی (ع)

أرش الخدش<sup>(۱)</sup>.

٣٣ ــ عن حمران بن أعين عن أبي جعفر الله قال: أشار إلى بسيت كبير وقال: يا حمران، إن في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخط علي واملاء رسول الله، ولو ولينا الناس لحكنا بينهم بما أنسزل الله، لم نَعْدُ ما في هذه الصحيفة (٢).

11 سعن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر الله: إنّ عندنا صحيفة من كتب علي طولها سبعون ذراعاً، فنحن نتبع ما فيها لا نعدوها. قال: وسألته عن ميراث العلم ما بلغ؟ أجوامع هو من العلم أم فيه تفسير كل شيء من هذه الأمور التي تتكلم فيه الناس مثل الطلاق والفرائسض؟ فقال: إنّ علياً الله كتب العلم كلّه، القضاء والفرايض، فلو ظهر أمرنا لم يكن شيء إلّا فيه سنّة غضها (٣).

الله عن ابن العباس عن أبي عبدالله عن الله عن الله عندنا الله عندنا المحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه الناس حتى أرش الحدش، املاء رسول الله علي الله علي بيده صلوات الله عليه علي الله عليه (٤).

<sup>(</sup>١) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) ألصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٥.

٢٦ \_ عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله الله الله يقول: إن عندنا صحيفة فيها ما يحتاج إليه حتى أنّ فيها أرش الخدش (١).

٢٧ \_ وعنه عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله الله إن عندي [عندنا<sup>†</sup>] صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها ما يحتاج إليه حتى أن فيها أرش الخدش<sup>(٢)</sup>.

٢٨ ـ عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبي عبدالله على قال: سمعته يقول: أن في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق الله من حلال ولا حرام إلا فيها حتى أرش الخدش (٣).

٢٩ ــ عن محمد بن عبدالملك قال: كنا عند أبي عبدالله الله نحواً من ستين رجلاً. قال: فسمعته يقول: عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق الله من حلال وحرام إلا وهو فيها حتى أنَّ فيها أرش الخدش (1).

<sup>(</sup>١) الصفار: بسائر الدرجات/ ١٤٥.

<sup>(</sup>Y) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٤.

حتى أنا وجدنا في كتابه أرش الخدش، قال: ثم قال: أما إنك إن رأيت كتابه لعلمت أنه من كتب الأولين<sup>(١)</sup>.

نكتني بنقل هذا المقدار، وهناك طائفة أخرى من الروايات لمن رام الاستقصاء.

على أنّ الروايات التي أشرنا إليها سابقاً، وأنها تضمنت حكاية الأثمة المثبية لبعض مضامين كتاب علي المثال أو اسناد حكم إليه، وقلنا أنّ عددها بالعشرات بل بالمثات، كلّها تؤيّد وتعضد وجود هذا الكتاب عند الإمام الصادق المثلا وغيره من أثمة أهل البيت المثلا. وإذا تواتر ذلك عنهم فلا يبتى مجال للشك في وجود السنّة النبويّة الشريفة المسوّنة باشرافي مباشر من رسول الله على واملائه، وأنها محفوظة عندهم مصونة عن التحريف والتزوير.

وعصمة الامام طلل الثابتة بالأدلة القطعية تكفينا في إثبات ذلك، بل ليس لأحدٍ بمن ينكر عصمتهم الليلا أن يشكك في ذلك أيضاً بعد أن أجمع القاصي والدّاني والعدو والموالي على وثاقتهم وأنهم كانوا أورع أهل زمانهم واعلمهم. خاصة بالنسبة للامام الصادق الله الذي شدّت إليه الرحال، واجتمع عليه طلاب العملم، وتعتلمذ عمليه أشهر أئمة

<sup>(</sup>١) الصغار: بصائر الدرجات/ ١٦٦.

المذاهب، وشهد بفضله أهل العلم أجمع.

### شهادات حسيّة:

قد وردت نصوص عديدة تدل على مشاهدة بعض أصحاب الأئمة لكتاب على الله على مشاهدة بعض أصحاب الأئمة لكتاب على الله أو لبعض أجزائه، وهي شهادات حسّية، نـورد مـا تيسر منها:

ا ـ عن أبي بصير قال: أخرج إلي ابو جعفر على صحيفة فيها الحلال والحرام والفرائض، قلت: ما هذه؟ قال: هذه املاء رسول الله على وخطه على بيده. قال: فقلت: فما تبلى ؟! قال: فما يبليها؟! قبلت: وما تدرس؟! قال: وما يدرسها؟! قال: هي الجامعة أو من الجامعة (١).

٢ ــ وعنه أيضاً عن أبي جعفر الله قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر الله فاذا فيها المرآة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره، قال: فله المال كله(٢).

٣ ـ وعن أبي بصير المرادي قال: سألت أبا عبدالله على عن شيء من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي الله المقلت: كتاب

<sup>(</sup>١) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الصفار: يصائر الدرجات/ ١٤٥.

٥ ـ عن عبدالملك بن أعين قال: أراني ابو جعفر طللة بعض كتب علي، ثم قال لي: لأي شيء كتبت هذه الكتب؟ قلت: ما أبين الرأي فيها. قال: هات، قلت: علم أن قائمكم يقوم يوماً فأحب أن يعمل بما فيها، قال: صدقت (٣).

٦ ـ وعنه أيضاً قال: دعا أبو جعفر ﷺ بكتاب عليّ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوياً، فاذا فيه: ان النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء، فقال: أبو جعفرﷺ: هذا والله خط عليّ بيده

<sup>(</sup>١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٢٦/٢٦، والكليني: الكافي ١١٩/٧، والطوسي: تهذيب الأحكام ٣٢٤/٩.

<sup>(</sup>٢) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٦٢.

٧ - عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر الله صحيفة كـتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله الله وخط علي الله بيده، فاذا فيها أن السهام لا تعول (٢).

٩ ـ وعنه أيضاً قال: أقرأني أبو جعفر الله شيئاً من كتاب علي الله فـ اذا فسيه: أنهاكم عسن الجري والزقير والمارماهي والطافي والطحال... الحديث (٤).

١٠ ــ وعنه أيضاً قال: أقرأني أبو جعفر ﷺ صحيفة الفرائض التي

<sup>(</sup>١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٢١٢/٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٧٤/٢٦ الطوسي: تهذيب الأحكام ٢٤٧/٨.

<sup>(</sup>٣) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٢٦٨/٢٦، والكليني: الكافي ٩٣/٧، والصدوق: سن لا يحضره الفقيد ١٩٢/٤، والطوسي: تهذيب الأحكام ٢٧٠/٩، ومراده طلي أن الفرض هو النصف والسدس إلا أن الزائد يردّ عليهما بالنسبة فالفريضة عندئذ تصبح أربعة أسهم.

 <sup>(</sup>٤) الحر العاملي: وسائل الشيعة ١٣٠/٢٤، والكليني، الكافي ٢١٩/٦، والعلوسي: تهذيب الأحكام ٢/٩.

١٢ ـ عن زرارة قال: أمر أبو جعفر الله أبا عبدالله الله فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم (٣).

١٣ ــ وعنه أيضاً قال: أراني أبو عبداللُّه الله صحيفة الفرائض فاذا

<sup>(</sup>١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٢٦/٢٦، والصدوق: مـن لا يـحضر، الفـقيد ١٩٥/٤، والكليني: الكافي ٩٨/٧. والطوسي: تهذيب الاحكام ٢٨٤/٩، والاستبصار ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي/ ٣٦٠ الترجمة / ٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٧٣/٢٦، والكليني: الكافي ٨١/٧.

فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً(١).

14 ـ وعنه أيضاً قال: أراني أبو عبدالله الله صحيفة الفرائض، فاذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجد فيها مثبتاً أن فيها: الحر العاملي: يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط على الله وأنهم كانوا يرجعون إليه لأجل ذلك أنه.

ويظهر أن صحيفة الفرائض هذه كانت جزءاً من كتاب علي علي الذي نتحدث عنه، كما هو صريح بعض النصوص المتقدمة حيث نسب أحكام الفرائض إلى كتاب علي عليه وهو الأنسب لما وصفت به النصوص ذلك الكتاب أو الصحيفة بأن فيه كل حلال وحرام وما يحتاج الناس إليه وأمثال ذلك مما ظاهره الشمولية، بل قولهم الفرائض. الأرش في الحدش يقتضي الاستيعاب لكل الأحكام ومنها الفرائض. ويشهد لذلك أيضاً تسميتها بالجامعة.

وقد عدّ بعض الباحثين صحيفة الفرائـض كـتاباً مسـتقلاً عـندما تعرض لكتب عليما الله ومهما يكن فرادنا إثبات كونهم اللها قد ورثوا

<sup>(</sup>١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٢٦/٨١، ١٣٠، والطوسي: تهذيب الأحكام ٢٧٣/١.

 <sup>(</sup>۲) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٢٦/٢٦، ١٧٨، والطوسي: تهذيب الأحكام ٢٠٦/٩.
 والاستبصار ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٢٦/٢٦.

علوم رسول الله على وستّته المدوّنة بخط علي الله وباملاء سباشر منه على سواء كانت قد دوّنت بصحيفة واحدة وكتاب واحد أو بأكثر من ذلك.

# الأئمة (報望) لا يحدثون إلا عن رسول الله (國際):

عقيدتنا في أثمة أهل البيت الله أنهسم معصومون، وهذه العقيدة مستقاة من الكتاب الكريم والسنّة القطعيّة كما هو مبحوث في بابه موقد أمر الرسول الله باتباعهم والاقتداء بهم والتسك بعروتهم والأخذ عنهم، وجعلهم عِدلاً للقرآن الكريم، فقرنهم به، كما يدل عليه حديث الثقلين المتواتر عن رسول الله الله الله الله قال:

«اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا، وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»(١).

<sup>(</sup>۱) من أشهر من نص على صحة المحديث من أهل السنة: محمد بن جرير الطبري (نقله كنز العمال ١/ -٣٨)، ومحمد بن اسحاق (حكاء لسان العرب ٥٣٨٤)، والحافظ ابو عبدالله المحاملي (راجع كنز العمال ١٤٠/١٣)، والحافظ الذهبي (هامش المستدرك ١٤٨/٣)، والحافظ ابو بكر الهيثمي (مجمع الزوائد ١٦٣/٩)، والحافظ ابن كثير (البداية والنهاية والنهاية (٢٢٨/٥)، والحافظ جلال الدين السيوطي (الجامع الصغير / ٦٤)، والعلامة المستاوي (فيض القدير ١٥/٣)، والمحدث ابن حجر الهيثمي (الصواعدق المسحرقة / ٨٧،٢٥) وغيرهم،

والجدير بالملاحظة والاهتهام أن أئمة أهل البيت الميلا لم يتتلمذوا على أحد من الناس ولم يأخذوا العلم عن أحد منهم، بل أخذوا عن رسول الله على علومهم التي كانوا يتوارثونها إمام عن إمام.

ومن راجع سيرة الرسول ﷺ ومحل علي بن أبي طالب ﷺ منه، قطع على الا يقبل الشك أن هذا الرجل كان أشد الناس لصوقاً به، واكثرهم قرباً منه وأخصهم عنده. يقول أمير المؤمنين ﷺ في ذلك:

«ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من

# أخلاقه عَلَماً ويأمرني بالاقتداء به»(١).

وأخرج ابن سعد عن علي أنه قيل له: مالك اكتر أصحاب رسول الله عَلَيْلَةِ حديثاً؟ قال: إني كنت إذا سألته أنبأني واذا سكت ابتدأني (٢).

وروي عنه ايضاً قوله؛ كانت لي من رسول الله عَبَالِيُّ سماعة ممن السحر آتية فيها، فكنت إذا أتيت استأذنت، فان وجدته يصلي سبّح، فقلت: أدخل؟ (٥).

وعن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحداً بمنزلة علي بن أبي

<sup>(</sup>١) الشريف الرصي: نهج البلاغة/ الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) السيوطي: تاريخ الخلفاء/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن شهراًشوب: مناقب آل أبي طالب ٢٥٧/٢، والمجلسي: بحار الأنوار ٣٠٣/٣٨.

 <sup>(</sup>٤) أبن شهراشوب: مناقب آل أبي طالب ٢٥٧/٢، والعجلسي: بمحار الأنسوار ٣٠٤/٣٨،
 وأحمد بن حنبل لهي مسنده ١٠٨١ وقريب منه ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٥) ابن شهراشوب: مناقب آل أبي طالب ٢٥٧/٢، والعجلسي: بمحار الانبوار ٣٠٤/٣٨. والموصلي في مسند. ٢/١٥٤.

طالب الله ان كان يبعث إليه في جوف الليل فيستخلي به حتى يصبح، هكذا عنده إلى أن فارق الدنيا(١).

ولقد كان الشيعة في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ابــان اشتداد المحنة على أتمتهم عندما يشتبه على بعضهم أمر النص بســبب

<sup>(</sup>١) ابن شهراشوب: مناقب آل أبي طالب ٢٥٧/٢. والمجلسي: بحار الأنوار ٤/٣٨. ٣٠٤.

الكتان والتقية يلجأون إلى تمييز الامام والتعرف عليه من خلال العلوم التي يحملونها، كما حصل بعد وفاة الامام الصادق الله مسيث اجستمع بعض الناس على عبدالله بن جعفر و توهموا أنه صاحب الأمر بعد أبيه، لكن سرعان ما اكتشفوا خواء، وجهله في كثير من الأمور، وذلك من خلال الأسئلة التي كانت توجه إليه والمسائل التي تطرح عليه.

وقصة هشام بن سالم مع مؤمن الطاق محمد بن النعمان خير شاهد على ذلك (١).

ولقد كان صغيرهم فقيهاً عالماً ينحدر عنه السيل ولا يسرق إليه الطير، وكم مرّة حاول حكام بني العباس أن يعجزوهم فأعدوا الجالس لهم وحشدوا لها أبرز فقهائهم وقبضائهم، فخاب سمعيهم وضاعت أحلامهم أمام خرّان علم النبوة وحملة أسرار الوحى الرسالي.

فهذا جواد أهل البيت محمد بن علي الله وهو ابن سبع سنين يناظر يحيئ بن أكثم في مجلس المأمون فيحيّره ويعجزه حتى بان في وجسهه الانقطاع والتلجلج والقشل(٢).

انهم أهل بيت زقّوا العلم زقّا، ولقد غاب عن كثيرٍ ممن جهلهم، ولم

<sup>(</sup>١) المفيد: الارشاد ٢/١/٢ ـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) المقيد؛ الأرشاد ٢٨٣/٢.

يتشرف بمعرفتهم، ولم يرزق ولايتهم، غاب عنهم أن هـؤلاء ورثـة الرسول ﷺ، وأنهم أهل بيت لا يتلقّون علومهم بالطرق التي يـعرفها الناس، والتي اعتادوا عليها.

أردنا من كل هذا أن نبين أن أغمة أهل البيت الله باعتبار عصمتهم وباعتبار علومهم ومعارفهم التي لا تنضب، قول كل واحد منهم بنفسه حجّة وسنّة، ولا يحتاج إلى اسناد يسلسله لنا عن رسول الله الله كله الكنهم مع ذلك صرحوا في اكثر من موقع وفي اكثر من حادثة، أنهم لا يفتون الناس بآرائهم، وانما هو علم يتوارثونه كابراً عن كابر.

فني الرواية عن جابر عن أبي جعفر الله قال: قال: يا جابر إنا لوكنا تحدثكم برأينا وهوانا لكنًا من الهالكين، ولكسنًا تحسدُ تكم بأحساديث نكنزها عن رسول الله علي كنا عن يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم (١٠).

وأصرح من ذلك ما روي عن الامام الصادق الله أنه كان يسقول: «حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسن وحديث الحسن حديث علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين، وحديث علي أمير المؤمنين حديث

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنوار ٢٦/٢٦.

٤٤ ..... كتاب علي (ع)

رسول الله ﷺ وحديث رسول الله قول الله عزوجل»(١).

وقريب من ذلك ما رواه جابر قال: قلت لأبي جعفر الله : إذا حدثتني بحديث فاسنده لي، فقال: «حدثني أبي عن جدي عن رسول الله عَلَيْنَا عن جدي عن رسول الله عن عن جبرئيل عن الله عزوجل. وكل ما أحدثك بهذا الاسناد. وقال: يا جابر، لحديث واحد تأخذه عن صادق خبر لك من الدنسيا وما فيها»(۲).

هذا الاسناد هو الذي قال عنه أحمد بن حنبل حينها أسند الإمام الرضائل حديثه به في نيسابور «لو قرأت هذا الاسناد على مجسنون لبرئ من جنته» (٣) وذكر أنه قرأه بالفعل على مصروع فأفاق (٤).

ولا نجد غيرهم الله يتجرأ أن يدّعي سعة العلم وشموليته، بينها أمير المؤمنين الله يقول على منبر الكوفة «سلوني قبل أن تسفقدوني، فسلأنا

<sup>(</sup>١) الكليني: الكافي ٧/٥٥، والمجلسي: بحار الانوار ٢/٨/٢.

 <sup>(</sup>٢) المغيد: الأمالي/ ٤٢، والمجلسي: بعار الأنوار ١٤٨/٢ وفيه: عن جنده، بندل: عنن جدي.

 <sup>(</sup>٣) جعفر مرتضى: الحياة السياسية للامام الرضا/ ١٤٥، ابن حجر: الصواعسق المحرقة/
 ١٢٢ ط الميمنية.

<sup>(</sup>٤) جعفر مرتضى: الحياة السياسية للامام الرضا/ هامش ١٤٥، عن: نزهة المبجالس ٢٢/١.

الأثمة (ع) لا يحدثون إلّا عن رسول الله (ص) ....... 83 يطرق السماء أعلم منى بطرق الأرض» (١).

ويروى عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر الله فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين الله: «سلوني عها شئتم، فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به» قال: إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين الله، فليذهب الناس حيث شاؤوا، فوالله ليس الأمر إلا من ههنا، وأشار بيده إلى بيته (٢).

وروي أن أبا جعفر على قال لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة عرقا وغرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت (٣). وفي رواية أخرى عنه على فليذهب الحكم يميناً وشمالاً، فوالله لا يؤخذ العلم إلّا من أهل بيتٍ نزل عليهم جبر ثيل على الله الم

لكنهم النبي عاشوا في أقوامهم غرباء، لم تعرف منزلتهم، ولم يسرع حقهم، فعوضاً عن الاقبال عليهم والتماس ما عندهم والاهتداء بهسم تراهم يسبون على المنابر ويقصون عن مراتبهم التي رتبهم الله فسها، ويسامون أنواع القتل والتنكيل والسجن والتعذيب، هكذا كان دأب

<sup>(</sup>١) الشريف الرضي: نهج البلاغة/ الخطبة ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) الكليني: الكافي ٢/٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) الكليني: الكافي ٢٩٩١/١.

<sup>(</sup>٤) الكليني: الكافي ١/٠٠٠.

٤٦ ..... كتاب على (ع)

## حكام الجور معهم ومع أتباعهم وأشياعهم.

ومن أبرز الشواهد التي نقلها التاريخ والتي تدل على أن علومهم بهيلا لدنية غير مستقاةٍ من أحدٍ من الناس، ما حصل مع الامام الهادي على ابن محمد الله بعد وفاة أبيه الجواد وكان يومئذ صبياً لم يتجاوز سبع سنين من العمر، فأمر المتوكل العباسي أن يختار له معلماً من أهل المدينة معروفاً بالعلم والأدب، منحرفاً عن أهل البيت الميلا، معادياً لهم، فأشاروا عليه برجل يعرف (بالجنيدي) كان ظاهر النصب والعداوة لهم الميلا، مقدماً عند أهل المدينة في الأدب والفهم، فأوكسل إليه أمس تأديبه وتعليمه، ومنع الرافضة من الدخول عليه.

فكان الجنيدي يلازم أبا الحسن الهادي الله في القصر نهاراً، ويغلق الباب ليلاً ويأخذ المفاتيح، ومكث مدة على ذلك، حتى سئل عنه فقال: والله تعالى لهو خير أهل الأرض، وأفضل من برأ الله وانمه حافظ القرآن من أوله إلى آخره، يعلم تأويله وتنزيله، واني والله لأذكر له الحرف في الأدب وأظن أني بالغت فيه، ثم انه يملي علي فيه أبواباً أستفيده منه، فيظن الناس أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه.

ثم قال: هذا صبى صغير، نشأ بالمدينة بين الجدران السود، فمن أين

الأَثْمَة (ع) لا يحدثون إلّا عن رسول الله (ص) ......

علم هذا العلم الكثير؟! يا سبحان الله ما أعجب هذا؟ا(١١) ..

نعم هكذا كان أهل البيت الميلاء، وهكذا عاشوا تحت ظل الارهاب والجور الذي طالما مارسه السلاطين ضدهم، محاولين عزلهم، وابسعاد الناس عنهم، وتشويه صورهم، وتحت ظل ذلك الارهاب، واستجابة لرغبات سلاطين الجور أعرض الناس عنهم وولوا وجوههم شطر أهل القياس وعلماء البلاط، وطال الزمن واستمر هذا الحال لقرون متادية حتى محيت من ذاكرة الأمة آثارهم، وممن معدونات أهمل الحمديث علومهم وأخبارهم.

وان تعجب فتعجّب ممن جاء بعد الإمام الصادق الله أو قدارب عصره، ودوّنوا الجماميع الحديثية التي وصفوها بالصحاح والمسأنيد، ولم يرووا له إلا النزر اليسير، وهو الذي أحصي الرواة عنه من الشقات فكانوا ما يقرب من أربعة آلاف(٢)، بينا تجدهم يروون عن الحدوارج والمرجئة وامثالهم.

帝 帝 帝

<sup>(</sup>١) القرشي: حياة الامام علي الهادي/ ٢٤ ــ ٢٥ نقله عن مآثر الكبراء في تاريخ سامراء ٣/٥٠ ــ ٩٦. ومحمد كاظم القزويني: الامام الهادي من المهد إلى اللحد/ ٣٧٨ ــ ٣٧٨ نقله عن شرح قصيدة أبي فراس/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: أسد حيدر: الامام الصادق والمذاهب الأربعة ١/٦٧ وما بعدها.

# الكتب والصحائف الأخرئ

علمنا مما تقدم أن كتاب على الله الكبير والمهم هو الذي كان يشكل مصدراً مهماً من مصادر السنة بحتوي كل حلال وحرام، وقد اطلق عليه في أخبارهم إسم الصحيفة والجامعة أو الصحيفة الجامعة، وتقدم الوجه في هذه التسمية، وقد أطبقت النصوص على أن طول هذه الصحيفة سبعون ذراعاً، وأن عرضها في عرض الأديم، وهذا يعني أنه ربما بسلغ ذراعين. ووصفت بأنها مثل فخذ البعير الضخم (الفالج) وأنها بحسجم فخذ الرجل مطوياً، وكل ذلك يدل على ضخامة حجم الكتاب.

وهناك كتب وصحائف أخرئ ورد ذكرها في النـصوص والآثــار نتعرض لها، ونقارنها بما تقدم.

## ١ ـصحيفة علي الله

هذه الصحيفة قد يطلق عليها أيضاً صحيفة رسول الله على وكانت معلقة في ذؤابة السيف أو قرابه، وقد انتقلت من الرسول على إلى علي النه مع السيف فيا انتقل من السلاح والكتب التي ورثبها الله وأورثها الأثمة من أبنائه.

وقد ذكرت هذه الصحيفة في روايات الفريقين وكتبهم، بخلاف كتاب على الله المتقدم الذي اختصت بنقله كتب الشيعة ورواياتهم.

فقد ذكرها البخاري في عدة مواضع من جامعه، ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهتي (١)، وتحدث عنها أغلب محدثيهم وحفاظهم. لكنهم ذكروا لها مضمونا محدداً يظهر منه مغايرتها لكتاب علي الله (الجامعة).

وقد تعرضت لها عدة نصوص من طرقنا أيضاً:

فعن أبي عبدالله الصادق الله قال: وجد في ذوابة سيف رسول الله الله الله الرحم الرحم، ان أعتى الله الله الله الله على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد الله ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً "".

<sup>(</sup>٢) المسجلسي: بمعار الأنسوار ٦٥/٢٧ و١٢٥/١٠٤ و٣٧٥/١٠٤ والصدوق: معاني الأخيار/ ٣٧٩.

٥٠ ..... کتاب علي (ع)

ويظهر من روايات أهل السنة تقارب المضمون ومشابهته له، وهو: قال علي الله عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، فاخرجها فاذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الابسل، وفيها: المدينة حرم ما بين عير الى ثور فن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يسقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوماً يغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.

(١) المجلسي: بحار الأنبوار ٦٤/٢٧ و٦٤/٧٩ و٢٧٤/٧٩ و٣٧١/١٠٤ والحسميري: قرب الاسناد/١٠٣.

 <sup>(</sup>۲) المجلسي: بحار الأنوار ۲۷/۲۷ و۱۹۹/۷۷ و۲۷۵/۱۰ و۲۷۲/۱۰ والحسميري:
 قرب الاسناد/ ۲۵۸.

<sup>(</sup>٣) صبحيح البخاري ٢٢١/٢ و٢٩،٦٧/٤ و١٠/٨، وصبحيح مسلم بشرح النووي ١٠/٨، ١٥١، وصبتن الترملي ١٤٢/٩، ١٥١، وسبتن الترملي ٢٨١/٤.

## وفي بعض النصوص:

إن ابراهيم حرّم مكة واني أحرّم المدينة، حرام مما بين حريتها وحماها كله لا يختلي خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلّا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلّا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، قال: واذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم ادناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده (۱).

وفي بعضها الآخر:

مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوئ محدثاً ٢٠٪.

وفي بعضها: أن فيها فرائض الصدقة أو الصدقات (٣).

وفي بعضها: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر<sup>(٤)</sup>.

وفي بعضها: فيها الديات عن رسول الله عَلَيْ وأن لا يقتل مسلم

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ١/٩/١، وفي سنن النسائي ٢٤/٨ المقطع الأخير فقط.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ١١٨/١، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٤٢/١٣.

<sup>(</sup>٣)مسند أحمد بن حئيل ١٠٠/١، ١٠٢، ١١٠.

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد بن حنبل ٧٩/١، وسنن النسائي ٢٣/٨، وصحيح البخاري ٢٦/١.

۲۵ ...... کتاب علي (ع)
 یکافر<sup>(۱)</sup>.

فالظاهر أن هذه الصحيفة هي عينها ما رويت فيما تقدم عن أهمل بيت العصمة لتشابه المضمون وكونها صحيفة في ذوّابة السميف، ولا يضر اختلاف ما حكي عن محتواها في الحكم باتحادها لأن كل راوٍ نقل جانباً مما سمع، فلا تعارض بينها.

## التعارض بين روايات صحيفة علي (علي المالية) وكتابه:

قلنا أنه لم يرد ذكر لكتاب علي الله (الجامعة) في كتب الحديث عند أهل السنة، بل في هذه النصوص التي نقلنا شطراً منها تنصريج بسعدم وجود شيء آخر عنده الله خصه به رسول الله على هذه الصحيفة. فقد عبرت بأنه: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. الصحيفة.

أو: ماكتبنا عن النبي ﷺ إلَّا القرآن وما في هذه الصحيفة.

أو: من زعم أن عندنا شيء نقرق إلاكتاب الله وهذه الصحيفة... فقدكذب.

أو: ما خصنا رسول اللُّه ﷺ بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في

<sup>(</sup>۱) سنن إبن ماجة ۸۸۷/۲.

التعارض بين روايات صحيفة علي (ع) وكتابه ...... ٥٣ .... ٥٣ ... وكتابه قراب سيني هذا.

أو: ما عهد إلى رسول الله ﷺ شيئاً خاصة دون الناس إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيني.

وأمثال هذه العبائر التي تؤدي معنى واحداً مشتركاً وهو نني ما عدا هذه الصحيفة الصغيرة، هذا الأمر يشكل معارضاً للروايات السابقة التي اختص بنقلها الشيعة، وبالتالي فهي تحتاج إلى علاج. وقد استفاد من هذه النقطة هواة الطعن والتشنيع عمل الشيعة وكمال لهم التهم والشتائم.

قال النووي: هذا تصريح من علي الله بابطال ما تنزعمه الرافسة والشيعة ويخترعونه من قولهم ان عليا الله أوصى إليه النبي الله بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم..

قال: وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكني في ابطالها قول على الله هذا(١).

وعلى هذا الوتر عزف شراح البخاري(٢)، وعلى منوالهم نسج ابن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٣/٩.

<sup>(</sup>٢) راجع: ابن حجر: فتح الباري ٢٠٤/١، والعيني: عمدة القاري ١٦١/٢.

عه .........کتاب علي (ع) کثیر (۱) و غیره.

وقد حاول البعض حل التعارض مدعياً أن الصحيفة الجامعة التي هي كتاب علي الله هي نفسها هذه الصحيفة إلّا أن الرواة لم يحفظوا ولم يرووا إلّا النزر اليسير، أو تعمدوا ذلك لأجل النزهيد بها.

لكنا نحن لا نرضى بهذه الدعوى، ونصر على أن كتاب على الله غير هذه الصحيفة، فكيف يمكن الاتحاد، وكتاب على الله صحيفة طولها سبعون ذراعاً بعرض الاديم، إذا لقت صارت مثل فخذ البعير أو فخذ الرجل مطوياً، بينا هذه الصحيفة يظهر أنها صغيرة جداً معلقة في ذؤابة السيف حتى كأنها بعض حمائله. فنحن لا نحتمل الاتحاد مطلقاً.

لكنّا نقول أن هذه الروايات لا تقاوم التواتر الحاصل من طرقنا على المختصاصهم المنظل بودائع النبوة التي من جملتها كتاب علي الله ويكني ما أوردناه من النصوص وما أشرنا إليه مما هو يملّز كتب الحديث عندنا ويرويه الكثير من أصحاب الأعمّة المنظل فإنا وأن قبلنا ما ذكر تدروايات أهل السنة حول الصحيفة المعلقة بذؤابة سيف علي الله إلّا أنا لا نقبل مطلقاً ما تصدرت به من نني ما عداها.

ومن جهة أخرى تدل رواياتهم على أن حديثاً كان يـدور حــول

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية والنهاية ٢٥٢/٥.

وجود شيء من العلوم النبوية اختص بها الله دونهم وهو الأمر الذي دعاهم للسؤال كما في بعضها.

المهم أن ما يدعيه الشيعة حول كتاب علي الله هو حقيقة ثمابتة بالتواتر وليس أمراً مخترعاً كها يزعم النووي، ومجسرد نقل السخاري ومسلم لرواية لا يبرر هذا الهجوم، حتى لو صحت الرواية فان التعارض قد يسقط الرواية الصحيحة عن الحجية إذا ما كمانت مرجوحة ويوجب طرحها جانباً.

أضف إليه أن الجوامع الحديثية التي ادعوا صحتها قد حوت الكثير مما هو غير صحيح، وغير مسقبول وقلنا أنهم رووا عن الحنوارج والمرجئة وأهل المذاهب الفاسدة، فكيف يدعى صحة كل ما فيها، وأما تركهم لنقل الكثير مما هو صحيح بالفعل فهو من المسلّمات عندهم، والاعراض كان لأغراض لا تخنى على منصف.

واكثر من هذا يمكن أن يقال أن لحن هذه الروايات يتفق مع الاتجاه الذي كان لا يحب أن ينتشر لأهل البيت الجيالا فضيلة، وكان يسعى بكل ما أوتي من امكانات لابعادهم عن الساحة السياسية والحط من مكانتهم واسقاطهم عند الناس. يتفق مع الاتجاه الذي جعل سبّ علي الجلا سنة تعبّد بها الناس والتزم بها الخطباء وأهل المنابر أربعين سنة حتى شبّ عليه الصغير وشاب عليه الكبير.

بل ان الأبمان المغلّظة التي تصدرت تلك الروايات تـدعو بـنفسها للريبة والشك ويفوح منها رائحة الوضع، وقديماً قيل: كاد المريب أن يقول خذوني.

فنحن نعرض عنها صفحاً لمخالفتها للكتاب الكريم والسنة القطعية ونتمسك بما وافقها، عملاً بقول الرسول الله واذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فعا وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به (۱).

نعرض عنها لنتمسك بما هو ثابت الصحة موافق للكتاب والسنة. فنأخذ بالموافق لكتاب الله حيث يقول:

«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم..»(٢). وقد روي أن الراسخين في العلم هم الرسولﷺ والأثمة من أهل بيته(٣).

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنوار ٢٢٥/٢، ٨٠/٥٠. وفي معناه روايات كتيرة.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران / ٧.

<sup>(</sup>٣) الكليني: الكافي ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٤) مرّ تخريج الحديث.

«اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي...»(١). «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك»(٢).

وكيف يكون من الراسخين في العملم، والعمالمين بمتأويل الكمتاب وتنزيله، وكيف يكون النهسك بهم عاصماً من الضلال، وكيف يكون باب مدينة علم رسول الله الله وسفينة النجاة من ليس عنده من العلم إلا ما في أيدي الناس. وكيف يأمر باتباعهم والتمسك بهم ولا يعطيهم ما يحتاج إليه الناس كل الناس.

أخرج ابن أبي الحديد عن أبي جعفر النقيب: قد صحت الرواية عندنا عن اسلافنا وعن غيرهم من أرباب الحديث أن علياً للله قبض أتى ابنه أخويه حسناً وحسيناً الله فقال لها أعطياني ميراثي من أبي، فقالا له: قد علمت أن أباك لم يترك صغراء ولا بعضاء، فقال: قد علمت ذلك، وليس ميراث المال أطلب، واغها أطلب ميراث المال أطلب، واغها أطلب ميراث

قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: فروئ أبان بن عثمان، عمن يرويه له

<sup>(</sup>١) مرّ تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) راجع مصادر الحديث في خلاصة عبقات الأنوار للسيد الميلاني/الجزء الرابع.

هذه الصحيفة هي التي وصلت إلى بني العباس عن طريق أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية، وكانوا يسمونها صحيفة الدولة ولها قصة نقلها ابن أبي الحديد.

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال: كنا نستحدث ـ معاشر أصحاب رسول الله تَقِلَقُهُ ـ أن النبي تَقَلَقُ عهد إلى عليّ سبعين عسهداً لم يعهدها إلى غيره(٢).

و في رواية ثمانين عهداً<sup>٣١</sup>.

أفنترك كل هذا لأجل رواية روّجها أعداؤهم وحسّادهم؟!. نحن لا ندعي أن رسول الله عَلَيْ للله كتم شيئاً من الرسالة، وانما همو شقل سلك العلوم والصدور التي تعبي وتتحمل، إن أمير المؤمنين الله كان يقول:

«إن ههنا لعلماً جماً (ويشسير بسيده إلى صدره)، لو أصبت له خَلَة»(٤).

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ١٤٩/٧.

<sup>(</sup>٢) الطبراني: المعجم الصغير / ٦٩.

<sup>(</sup>٣) القندوزي: ينابيع المودة/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) الشريف الرضي: نهج البلاغة / قصار الحكم ١٤٧.

التعارض بين روايات صحيفة علي(ع) وكتابه ................. ٥٩

فكيف برسول الله عَلَيْهِ !! الذي هو أفضل من عملي الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله علمه.

روي عن أبي عبدالله الصادق الله أنه قال:

«لو أجد ثلاثة رهط استودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدّثت بما لا يحستاج فسيه إلى نظر في حملال ولا حرام، ومما يكون إلى يموم القيامة..»(١).

فليس من آداب البحث ولا من دأب العلهاء أن يحكموا على غيرهم عمل هذه الأحكام الجائرة التي صدرت عن النووي وابن كثير وأمثالها، وكيف يصح الحكم على الشيعة باختراع الأحاديث لمجرد أنهاغير موجودة في كتبهم، أو كونها لا تتوافق مع أهوائهم. وما ذنب الشيعة إذا حرصوا على الولاء لمدرسة أهل البيت عندما استعد الناس عنهم، واخذوا عنهم حينا أعرض الآخرون، وحفظوا فضائلهم التي حاول طمسها ومحوها أعداؤهم.

قال معاوية لابن عباس: إنا كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب على الله عن قراءة القرآن؟! قال: لا. قال: على الله الله عن الله عن تأويله؟! قال: نعم. قال: أفتنهانا عن تأويله؟! قال: سل عن

<sup>(</sup>١) الصفار: بصائر الدرجات/ ٤٧٨.

٦٠ ...... كتاب علي (ع)

غير أهل بيتك قال: انه منزل علينا، أفنسأل غيرنا؟ أتنهانا أن نحبد الله؟ فاذاً تهلك تلك الأمة. قال: اقسرؤوا ولا تسرووا ما أنسزل الله فيكم (١)..

فا يدريك أن أصحابك الذين تعتمد عمليهم، ولا تستعدّى كستبهم ومجاميعهم، قد أهملوا تلك الأحاديث والروايات خوفاً أو طمعاً. أو لعلهم لم يجدوها عند أصحابهم لأنها ضاعت فيا ضاع من فضائلهم اللهم تحت وطأة التهديد والوعيد لمن يجربها على لسانه.

#### ٢ ـ صنحيفة الناموس:

من الصحف الأخرى التي ورد ذكرها في بعض النصوص وأنها من مختصات الامامة، صحيفة فيها أسهاء الشيعة وتدعى «الناموس».

فعن الرضاعلي بن موسى الله في حديث عن علامات الاسام، قال : .. وتكون عنده صحيفة فيها أساء شيعتهم إلى يموم القيامة، وصحيفة فيها أساء أعدائهم إلى يوم القيامة (٢).

وعن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الماضي الله: إسمي عندكم في

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأثوار ٣٨/٤٢.

<sup>(</sup>٢) المجلسي: بحار الأنوار ١١٧/٢٥.

السفط التي فيها أسماء شيعتكم؟ فقال: إي والله في الناموس(١).

وقريب من ذلك عدة روايات أخرى تدل على تلك الصحيفة (٤).
وقد ذكرت أيضاً صحيفة لأسهاء أعدائهم، فيحتمل أن تكون هذه الصحيفة حاوية لأسهاء الشيعة والأعداء، ويحتمل كونها صحيفة أخرى غيرها. ومهها يكن فلا بد أن تكون الصحيفة هذه كبيرة تسع العدد الهائل من الأسهاء، إلا أن يقال بأن المنكور خصوص الخلص من الشيعة والمتمحضون بالعداء وعلى أي حال فهو غير محال، ولعل

<sup>(</sup>١) المجلسي: يحار الأنوار ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) المجلسي: بحار الأنوار ١٢٢/٢٦.

<sup>(</sup>٣) المجلسي: يحار الأنوار ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٤) المجلسي: بحار الأنوار ١٢١/٢٦ ـ ١٢٧.

٦٢ ..... کتاب علي (ع)

الصحيفة الآتية هي صحيفة الأعداء بالخصوص.

### ٣ ـ صحيفة تدعى العبيطة:

هذه الصحيفة ورد ذكرها في الرواية عن أمير المؤمنين الله حسيت قال:

.. وأيم الله إن عندي لصحف كثيرة، قطائع رسول الله على وأهل بيته، وأن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة، وما ورد على العرب أشد منها، وأن فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة، ما لها في دين الله من نصيب (١).

### ٤ ـ صحيفة أخرى في ذؤابة السيف:

فقد وردت نصوص تتحدث عن صحيفة وجدت في ذؤابة سيف رسول الله على إلا أنها بمضمون مغاير تماماً للصحيفة المتقدمة سابقاً.

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنوار ٢٦/٢٦، والبهرج: الباطل الرديء.

صحيفة أخرىٰ في ذوّابة السيف ......٣٠

قال أبو بصير: قال أبو عبدالله الله الله الله الله عنها إلا حرفان حتى الساعة (١).

فالذي يبدو أنها كتبت بالرموز، أو بما يسمى بعلم الحروف، ولولا قوله الله إلى الله الله عنها إلا حرفان، لأمكن القول بأن المراد من الأحرف كبريات المسائل وكلياتها التي تتفرع عليها الأحكمام. والتعبير عن المسألة الكلية بالحرف وارد في كلامهم كما في النص الوارد عن أبي جعفر الباقر الله قال: ذكر علي الله أنه وجد في قائمة سيف من سيوف رسول الله صحيفة فيها ثلاثة أحرف: صل من قطعك، وقل الحق ولو على نفسك، وأحسن إلى من أساء إليك. الحنبر (۱).

وكون هذه الصحيفة في ذؤابة سيف رسول الله على لا يوجب القطع بالاتحاد مع الصحيفة السابقة لأنا لا نستبعد أن يكون في ذؤابة السيف صحيفتان. كما أنه من الممكن تعدد السيف. ويدل على التعدد ما رواه البيهتي عن عائشة أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله على كتابان..(٣).

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنبوار ٥٦/٢٦، و٥٠١،١٣٣/٤٠، والصدوق: الخنصال ٦٤٩/٢ والمفيد: الاختصاص/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) الصدوق: الأمالي/ ٦٧، والمجلسي: بحار الأنوار ٥٧/٧٤.

<sup>(</sup>٣) البيهقي: السنن الكبرى ٨/٣٠٠.

وأما تعدد السيف فيدل عليه ما ورد عن أبي جعفر الساقر على في الرواية السابقة: أن رسول الله على كان له سيفان يقال لأحدها ذو الفقار وللآخر العون، وكان له سيفان آخران يقال لأحدهما المخذوم وللآخر الرسوم (١٠).

ولعل هذه الصحيفة هي نفسها التي عرضها أمير المومنين على أولاده الحسن والحسمين ومحمد بن الحنفية ولم يستطع محمد أن يستخرج منها شميئاً (٢)، مما يمؤيد أنها كمانت قمد كمتبت بالرموز والاشارات. وهو غير بعيد.

#### ٥ ـ صحيفة القرائض:

مرّ ذكرها في بعض الروايات عن زرارة ومحمد بن مسلم وأنهما رأياها عند الإمامين الباقر والصادق الله وأنهما قرآ فيها بعض أحكام الإرث. وقد عدّها بعض المحققين صحيفة مستقلة غير الجامعة (كتاب علي الله الموسوم علي الله الموسوم بالصحيفة الجامعة، ويؤيده عدد من الأخبار حيث جعلت الفرائض من

<sup>(</sup>١) الصدوق: الأمالي/ ٦٧، والمجلسي: بحار الأنوار ١٥٧/٧٤.

<sup>(</sup>٢) المجلسي: يحار الأنوار ٢٦/٢٦، والصفار: يصائر الدرجات/ ٣٠٧.

اخفاء الكتب عند الخوف ........ ١٥٠

جملة محتوياته.

#### ٦ ـ كتاب الجفر:

ورد في رواية سدير الصير في عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الله أنه قال: إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا، وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله تقدس إسمه به محمداً والأثمة من بعده عليه وعليهم السلام (۱).

وهذه الرواية وان لم تصرح بنسبة الكتاب إلى علي الله إلّا أنه يظهر منها أنه من جملة ودائع النبوّة وميراث الامامة.

واسم الجفر في الكثير من الروايات أطلق على وعاء كالجراب فيه الكتب التي يتوارثها الأثمة على عن علي الله ، فاطلاقه على هذا الكتاب إما على أساس الاشتراك اللفظي أو تسامحاً وسنعقد فسصلاً مستقلاً للبحث في الجفر أن شاء الله .

### إخفاء الكتب عند الخوف:

لقد حرص أعمة أهل البيت أشد الحرص على حفظ هذا الميراث

(١) المجلسي: بحار الأنوار ٥١ /٢٢٠.

العظيم، وصانوه بدقة، وأخفوه عن الحكام والسلاطين حفاظاً عـليه، ولكي لا يقع بيد أعدائهم الذين يسوءهم أن يختص أهل البيت بهـذا التراث العلمي الفريد.

والحقيقة.. ان الانسان ليعجب كيف تمكن الأئمة المؤلم من ابتقائه في حوزتهم رغم الشدائد التي تعرضوا لها والبلاءات التي مرت عليهم، وقد وردت إشارات متفرقة في النصوص تظهر لنا بالجملة كيف كانت تحفظ تلك الودائع عند الهزاهز.

وعن المعلّىٰ بن خنيس عن آبي عبدالله الله الله أنه قال: أن الكتب كانت عند علي الله فلما سار إلى العراق استودع الكتب أمّ سلمة..(٢).

وعن حمران عن أبي جعفر الله قال: سألته عها يتحدث الناس أنه

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنوار ٢٠/٢٦ ـ ٥٣، والصفار: بصائر الدرجات/ ١٦٦ ـ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) المجلسي: بحار الأنوار ٢٦/٥٠، والصفار: بصائر الدرجات/ ١٦٢.

وفي رواية عن أبي عبدالله على الله على الحسن الحسين على أنه يقتل استودعه أم سلمة (٢).

## أسباب إخفاء الكتب:

قد يتساءل البعض: لماذا لم يظهر أمير المؤمنين والأثمة من ولده الله الكتب والصحائف التي دُوّنت فيها علوم رسول الله علي الأسلام والمسلمين من خزنها واخفائها عن أعين الناس؟

ولعلّ بعض الأعداء قد اتخذ من هذه النقطة بالذات ذريعة لاثارة جوّ من الشكوك حول وجود مثل هذه الكتب، وحول اختصاص أهل البيت بشيء من العلم غير ما في أيدي الناس.

مــن أجــل ذلك عـقدنا هــذا الفـصل لنــبحث في الأســباب التي منعتهم الله من إظهارها ونشرها واضطرتهم للحرص على ابقائها طي

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنوار ٢٠٧/٢٦، والصفار: بصائر الدرجات/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) المجلسي: بحار الأنوار ٢٠٩/٢٦، والصفار: بصائر الدرجات/ ١٨٤.

٦٨ ...... كتأب على (ع)

الكتان إلا عن بعض أصحابهم المقربين. وينتضح الأمر من خلال استعراض عدة نقاط:

### النقطة الأولئ:

ان العلوم التي ورثها أثمة أهل البيت المنظر والتي تتضمنها تلك الكتب والصحائف متنوعة، والذي تردّد ذكره في مجمل النصوص المتقدمة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله للاختصار ما يلى:

١ ــ الحلال والحرام وما يحتاج إليه الناس من أحكام الشريعة
 الاسلامية كالفرائض والحدود وامثالها.

٢ ــ علم التفسير والتأويل ومناسبات النزول وما يتعلق بالكتاب الكويم.

٣ ـ علم الحوادث ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.

٤ ـ علم المنايا والرزايا والبلايا، وربما دخل هذا في سابقه.

٥ ــ ديوان أسهاء الملوك الذين يحكمون والدول، وربما كان هذا أيضاً
 ضمن الحوادث.

٦ ـ ديوان أسهاء الشيعة واسهاء أعداء أهل البيت الميلا.

الكتب المتزلة على الأنبياء السابقين كالتوراة والانجيل والزبور
 وغيرها من الألواح والصحف.

ومن الواضح أن هذه العلوم على قسمين:

الأول: ما لا بد من نشره وتبليغه إن أمكنهم ذلك.

الثاني: ما هو مختص بمنصب الامامة ولا يجب أن يعرفه كل الناس. وواضح أن القسم الأول من قبيل أحكام الشريسعة التي يحتاجها الناس ويقع الابتلاء بها، وبعض ما يتعلق بالقرآن الكريم من التفسير والتأويل. ولم يقع من أكمة أهل البيت الثيرة تقصير في إظهار هذا القسم من علومهم، طبعاً عندما كان يسمح لهم بذلك ويجدون الآذان الصاغية ومن يتقبّل منهم ويقبل عليهم، إلّا أنهم الثيرة في الكثير من الأحيان وربا في أغلب الأحيان كانوا يعيشون حالة من الحصار والضغط الشديد، في أغلب الناس عنهم ولم يسمح لهم بالتمادي في بيان أحكام الشريعة الاسلامية، ولم يكن يقبل منهم كل ما يبينون ولا يؤخذ بما يفتون.

ولا يجب أن يكون ذلك باظهار نفس الكتب وأعيبانها فيان ما بايدينا من النصوص والروايات التي نقلها أصحاب الأثمة وشيعة أهل البيت المثيلة \_ إن صحت \_ فهي من تلك الفيوضات وبعض ما في تلك الكتب.

وأما القسم الثاني فقد ظهر منه أشياء متفرقة حدّثوا بها بين الحين والآخر، لاظهار فضلهم ومنزلتهم وإقامة الحجة على الناس، وذلك من قبيل الاخبار بما يكون وبما في الكتب والصحف الأولىٰ عند الاحتجاج . ٧ ..... كتاب علي (ع)

على أهل الكتاب من اليهود والنصاري وأمثال ذلك.

#### النقطة الثانية:

أن العلوم على مستويات، مستوى يناسب عامة الناس كأحكام المسائل التي يبتلون بها، ومستوى آخر لا يناسب إلّا العلماء كالعلوم والمعارف الدقيقة والقواعد الكلية التي يستنبط منها الفروع والمسائل، ومثل هذا المستوى لا يتحمله الا الحنواص.

ونحن نجد أن سيرة العلماء في كل الأزمان أن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم، ويوصي علماء الفلسفة بصون مسائلها عن عوام الناس لدقتها وامتناعها عن الأذهان والعقول التي لم تتعود العلوم الدقيقة، ومن المعلوم أن طرح تلك المسائل على العوام يودي إلى ايتقاعهم في الشبهات المستعصية وربما ساقتهم إلى الكفر والالحاد، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

ولا شك أن معارف الدين تتضمن من الأمور الدقيقة والأسرار الالهية ما يعجز عن ادراكها وتحملها اكثر الناس، ولا يكلف بالخوض فيها إلّا أهلها. الذين رزقهم الله وعياً خاصاً وقلوباً يمكنها استيعابها.

ولا شك أن تلك الكتب والصحائف أغلبها لم تمل على عامة الناس، وانما أمليت على أخصهم، وأقربهم من رسول الله تللي ومن صنع على عين الله تعالى وربي في حجر رسوله تللي، فكان الوعاء القادر على

تحمل ثقل الرسالة وأسرارها، فلا بد أن تكون تلك الكتب صاوية لمستويات من المعارف لا يمكن القاؤها على كل أحد، وكانت سيرتهم المثلا على اعطاء كل شخص ما يناسبه من علومهم، ليس ضناً بها عن الآخرين وانما صوناً لها عن غير أهلها.

وهناك شواهد عديدة على ذلك:

١ ــ ما تقدم في قصة مطالبة محمد بن الحنفيّة بميراته من علوم أبيه، فقد روي أن الحسن والحسين الله دفعا إليه صحيفة لو أطلعاه على اكتر منها لهلك، فيها ذكر دولة بنى العباس(١).

«إن ههنا (ويشير إلى صدره) لعلماً جمّاً، لو أصبت له حَلَّة»(٢).

٣ ... ما أشرنا إليه سابقاً مما روي عن الباقر الله أنه كان يقول:

«لو أجد ثلاثة رهط استودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدّثت بما لا يُحتاج فيه إلى نظر في حلال ولا حرام، وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة..»(٣).

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد: شرح تهج البلاغة ١٤٩/٧.

<sup>(</sup>٢) الشريف الرضي: نهج البلاغة / قصار الحكم ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ٤٧٨.

كل ذلك يدل على أن سبب احتفاظهم بذلك الميراث لانفسهم، هو عدم توفر المؤهلات الكافية لتحمل تمام ما فيه من دقيق المعارف.

ولعمري.. كيف لا يكون الأمر كمذلك، والنماس لم تستحمل منهم المقدار الذي ظهر، قصار سبباً لظلمهم ومحاصرتهم ورصدهم بالعيون وتعريضهم لشتى البلاءات والمصائب.

#### النقطة الثالثة:

السيرة التي جرى عليها حكام وسلاطين الجور منذ منع الحديث عن رسول الله، وخاصة ما يرتبط بفضل أهل البيت البين واظهار رفيع منزلتهم، هذه السيرة كانت ترتكز على قاعدة من العداء والحسد لهم البين والسعي الحثيث لاسقاطهم بين الناس، وكانت هذه الكتب وما تحويه من العلوم تشكل سنداً ووثيقة تثبت منزلتهم وعلو شأنهم، ولقد كان إظهار أمرها يشكل عنصر إثبارة للحكام وداعياً لمصادرتها واتلافها أو اساءة الاستفادة منها، وبالتالي حرمان أهل البيت المنظير وكافة المسلمين من هذا الكنز العظيم والأثر الباقي من رسول الله المنظير وبالتالي جعلهم المناه على اخبفائها وسترها وبالتالي ضان سلامتها.

روي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله ولله قال: لولا أن يقع عند غيركم كما وقع غيره لأعطيتكم كتاباً لا تحتاجون إلى أحدٍ حستى

وقد نقلنا فيا تقدم أنهم الله كانوا يخفونها عند الخوف وتوقع المداهمة من قبل السلطات الحاكمة، وكانوا يودعونها عند أم سلمة أو فاطمة بنت الحسين ممن لا تلتفت إليه أنظار الحكام وعيونهم.

وخلاصة القول أن الله سبحانه وتعالى لما اختار من أهل بست نبيه على خلقه وولاةً لأمره، أعطاهم ما يغنيهم عن البشر مما يجتاجون إلى معرفته، وأطلعهم على دقيق معارفه ولطيف حكته، ولو ثنيت لهم الوسادة، وسلموا زمام الأمور، وقيادة الأمة، لحكوا بما آتاهم الله سبحانه من العلوم والمعارف، ولكنهم الله أزيملوا عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها. ولم تعرف منزلتهم، فاضطروا لكتان الكثير مما عندهم من العلم إذ لم يجدوا بداً من ذلك، لما قدّمناه وفصلناه.

وليس لأحد أن يستدل بجهله بالاشياء على عدمها. ولا أن ينكر ما يعجز عن ادراكه وفهمه.

掛 体 锋

(١) الصقار: بصائر الدرجات/ ٤٧٨.

# الجـفر

حقیقتہ ، وما قبل عنہ

# إن ج الله الزَّعْنِ الزَّعِلِ لِي

ومنهم من قال أنه كتاب يتضمن علم الحروف، وأنه كتب بشكــل مرموز.

وزعم جماعة أن الجفر والجامعة عبارة عن العلم الاجمالي بسلوح القضاء والقدر.

وادعى آخرون أن الجفر كتاب كستبه الامام جمعفر الصادق للله الشيعته.

إلى ما هنالك من دعاوى وأوهام بعيدة كل البعد عن الواقع لم تصب وجه الصواب. وسنتعرض لجانب من هذه الأقوال التي تكشف عسن الجهل والتخبّط وعدم الدقة، والاعتاد على خلفيّة معيّنة عند البحث بدلاً من التجرّد.

وفيها يلي نحاول القساء الضموء عسلى «الجسفر» كسها ورد في الآثمـار

والنصوص الواردة عن الأئمة الأطهار ﷺ.

## الجفر في اللغّة:

الجفر من أولاد الشاء ما عظم واستكرش. ومن أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر.

والجفر الجمل الصغير، والصبي إذا انتفخ لحسمه وأكل وصمارت له كرش.

وجفر جنباه إذا اتسعا. واستجفر صار له بطن وسعة جوف وأقبل على الأكل.

> والجفير: كنانة النبل، والجعبة التي تجمل فيها السهام. والجفرة في الأصل سعة في الأرض مستديرة(١).

## هل من معنىً اصطلاحي؟

أطلق الجفر في الروايات والنصوص على جلد الضأن والمعز وربما جلد الثور أو الجمل، وهذا المعنىٰ يغاير المعنى اللمغوي المستقدم، فسقد

 <sup>(</sup>١) راجع: ابن منظور: لسان العرب ١٤٢/٤، والجموهري: الصحاح ٢١٥/٢، والخمليل:
 العين ٢/١١، وابن دريمد: جمهرة اللبغة ٢/٢١، وابمن الاتمير: النبهاية ٢٧٧/١،
 والطريحي: مجمع البحرين ٢٤٨/٣، والزبيدي: تاج العروس ٢٠٤/٣ ــ ١٠٥.

يكون هناك معنى اصطلاحي، ولا مانع من إطلاق الجفر على الجلد تجوزاً على حذف المضاف واقامة المضاف إليه مكانه فيكون المراد جلد الجفر.

وربما كان التجوز بجامع السعة المأخوذ في معنى الجفر عند أهل اللغة حيث أطلقوه على ولد الشاء إذا عظم واستكرش وكذلك الصبي وقالوا: جفر جنباه إذا اتسعا واستجفر اذا صار له بطن وسعة جوف، واطلقوه أيسضاً عملى البئر الواسعة التي لم تبطو، وغير ذلك من الاستعالات التي يمكن أن تعدّ شواهد على استعال الجفر في مبطلق الواسع، أو الواسع الذي له جوف، وبهذا الاعتبار يصح اطلاقه عملى جفر أهل البيت الثي الذي يأتي أنه كالجراب وأنه وعاء فيه الكتب والسلاح، بل ربما يدعئ عدم التجوز في مثل هذا الاطلاق.

ومهها يكن فالمراد منه في الروايات يتضح من خلال البحث الروائي الآتي.

# الجفر في حديث أئمة أهل البيت (عَلَيْكِلُا):

يستفاد من الروايات الواردة عن ألمنة أهل البيت الله أنهم يتوارثون جفرين عن رسول الله الله الحدما أطلق عليه إسم الجفر الأبيض والآخر إسم الجفر الأحمر، والأول بجوي كتباً وصحفاً، والثاني

# يتضمن سلاح رسول الله عظية.

وقد فسرته النصوص بأنه عبارة عن إهابين: اهاب ماعز وإهاب كبش، وفي بعضها أنها بماصوافها وأشعارهما وفي بمعضها: يمنطبق أحدهما بصاحبه. وما في معنى هذه الأمور.

وفي أحد النصوص أنه جلد ثور مـذبوح كـالجراب. وعـبّر عـنه أحياناً بأنه وعاء. وأنه أديم عكاظي.

والذي يفهم من المجموع أن الجفر الأحمر جرابٌ صنع من الأديم الأحمر وضع فيه سلاح رسول الله على والنصوص التي لم تفصل بين الجفرين وذكرت أن الجفر جلد شاة، يبدو أنها سكتت عن هذا الجفر (يعني الأحمر) ولم تتحدث عنه.

والذي نستقربه أن الموجود عند الأئمة الله جراب كبير مصنوع من جلد ثور، وفي داخله جرابان أشبه بالعِدْل الذي يوضع على الدواب، أحدهما الأبيض وهو مخصص للكتب والعلوم والآخر للسلاح وما يلحق به من الراية وامثال ذلك.

هذه الصورة تجمع بين كل ما ورد من نصوص وآثار. لا يشذ منها إلا ما دلّ على أن الجفر كتابٌ وأنه كتب فيه حتى ملئت اكارعه، مما يقتضي كون الكتابة على نفس الجفر، فيحتمل أن يكون هذا جفراً آخر من ضمن الكتب، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار ما فيه من الكستب،

فيقال كتب فيه بمعنى كتب في الكتب التي فيه فنسبت إليه، كما يحتمل أن يكون الجفر قد كتب فيه على الحقيقة ومع ذلك جعلت فيه بقية الكتب الأخرى لكونه أوسع منها. فيكون الجفر جراب لحفظ الكتب وقد كتب فيه أيضاً.

ومهها يكن فالمحتوى الذي تدل عليه النصوص هنو علم الأولين والآخرين أو جميع العلوم وهذه عبارة جامعة شاملة لما عُبر عنه بالكتب الأولى أو كتب الأنبياء أو علم النبيين والوصيين، ولغير ذلك من الكتب ككتاب علني الله الذي عبر عنه بالحلال والحرام، ومصحف فاطمة الذي قد يعبر عنه أحياناً بعلم ما كان وما يكون وأمثال ذلك.

والظاهر أنه يحتوي على كتب الأنبياء والأوصياء السابقين من جهة والكتب والصحائف التي أملاها رسول الله تيلي على علي الله ومصحف فاطمة المتضمن لعلم ما يكون إلى يوم القيامة، وهذا المجموع المكور وضع في الجفر الأبيض. هذا خلاصة ما يستفاد من مجموع النصوص.

وليس في نصوصنا ما يدل على غير ذلك مما يصرّ عليه من كتب عن الجفر من المستشرقين وغيرهم من المؤرخين والباحثين من غير الشيعة. Α۲ .... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ... ۸۲ ...

## دعاوي لا أصل لها:

ا ــ قال المحقق الجرجاني: الجفر والجامعة كتابان لعلي الله قد ذكر فيها على طريقة علم الحروف الحوادث إلى انقراض العالم(١).

وقد عرفنا سابقاً أن الجامعة كتاب لعلي الله فيه الحلل والحرام، وليس الجفر كها ذكر وانما هو كها تقدم وعاء فيه الكتب، ولا أدري من أين جاؤوا بهذه التعريفات. أما علم الحروف، فانا كمها تقدم لا نستبعد أن تكون بعض الصحائف قد كتبت بشكل مرموز، لكن ليس هناك دليل على أن الحوادث إلى انقراض العالم دوّنت بذلك الشكل.

٢ ـ وقال ابن خلدون: وقد يستندون في حدثان الدول على المنصوص إلى كتاب الجفر ويزعمون أن فيه علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم لا يريدون على ذلك ولا يعرفون أصل ذلك ولا مستنده، قال: واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد العجلي، وهو رأس الزيدية، كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص، وقد وقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم عن طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء، وكان مكتوباً عند جعفر

(١) المحقق الجرجاني: شرح المواقف/.

وفي كلام ابن خلدون مواضع عديدة للنقاش:

أولها: قوله: أن فيه علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم، إن كان مراده من ذلك علم الحوادث الذي عند الأئمة بهي فهو شطط ما بعده شطط، إذ أن الأئمة بهي يعرفون ما يعرفون عن طريق الرسول بهي وهو بدوره عن طريق الوحي.

وثالثاً: قوله: وقد وقع ذلك لجعفر ونظائره... عن طريق الكسراسة والكشف.. الخ، ونحن وان كنا لا نمنع أن يتحقق لهم ﷺ شيء من العلم

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: المقدمة / ٣٣٤/ الفصل ٥٣.

عن طريق الكشف والكرامة التي تقع للأولياء، فانها لهم بطريق أولى ا كيا ذكر ابن خلدون نفسه. إلّا أن دعواه أن ما في الجفر حصل عن هذا الطريق فلا اشكال في بطلانه وعلى الأقل هو رجم بالغيب، ومبنى على أساس واهي. وهو انكار اختصاصهم الله عيراث ودائع النبوة التي تعنى أنهم أولى بالاتباع وأحق بالامامة وهذا ما يفرٌ عن الاعتراف به. ٣ ــ ويقول مصطفى صادق الرافعي: أنه لا يُمعرف في تماريخ العمالم كتاب بلغت عليه الشروح والتفاسير ما بسلغ من ذلك على القرآن الكريم، حتى فسرته الروافض بالجفر، على فساد ما يزعمون وسخافة ما يقولون وعلى سوء الدعوى فيا يدعون، من علم باطند بما وقع إليهم من ذلك الجفر واستنبط منه غيرهم اشارات من الغيب بضروب مسن الحساب، كهذا الذي ينسبونه إلى الحسن بن على من أن رسول اللعظيل رأىٰ في رؤياه ملوك بني أميّة، فساءه ذلك فأنزل الله عليه ما يسري عنه من قوله «ليلة القدر خير من ألف شهر» وهي مدة الدولة الأمويّة، فقدكانت أيامها خالصة ثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهر مجموعها ألف شهر سواء<sup>(۱)</sup>.

ونحن ننقل هنا ما أورده المرحوم السيد محسن الأمين نقضاً عليه.

<sup>(</sup>١) مصطفى صادق الرافعي: اعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ ١٢٤. ١٢٥.

دعاوئ لا أصل لها .......ها .......ها دعاوئ لا أصل لها ......ها دعاوی الا أصل لها ......ها دعاوی الا أصل لها ....

#### فقال:

أولاً: ان الشيعة لم تفسر القرآن بالجفر وانما فسرته كما يفسره علماء المسلمين، ولم يدّعوا علم باطنه بما وقع إليهم من ذلك الجفر، بل لم يدّع أحدٌ منهم أنه وقع إليه ذلك الجفر، ولا أنه رآه، نعم رووا أنه كان عند أعّة أهل البيت المشيخة قال الرافعي برجل واحد من الشيعة قال إن الجفر عنده، أو برجل منهم فسر القرآن بالجفر إن كان من الصادقين، وهذه تفاسير الشيعة للقرآن الكريم معروفة واكثرها مطبوعة.

ثانيا: وأما قوله: واستنبط منه غيرهم اشارات من الغيب.. الخ، فهو كسابقه لا حقيقة له والحديث الذي أشار إليه بقوله كهذا الذي ينسبونه إلى الحسن.. الخ، معبراً عنه بعبارة التوهين والاستخفاف هو حديث يرويه الثقات عن النبي بهلا في أن الآية الشريفة نزلت في مدة ملك بني أمية، وليس ذلك مستنبطاً من الجفر، ولا بضروب من الحساب، فهذا الذي ساء الرافعي وعظم عليه: أن تكون الآية نازلة في ملك أسياده بني أميّة الأبرار الأتقياء أهل الأعهال المشهورة في الاسلام، فطفق يعبر بعبارات الاستخفاف بقوله كهذا الذي ينسبونه.. (١).

٣ ـ وقال حاجي خليفة: علم الجفر والجامعة: وهو عبارة عن العلم

<sup>(</sup>١) السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة ٩٦/١.

الاجمالي بلوح القضاء والقدر، المحتوي على كل ما كان وما يكون كلياً وجزئياً، والجفر عبارة عن لوح القضاء الذي هو عقل الكل، والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل.

وقد ادعى طائفة أن الامام علي بن أبي طالب وضع الحمروف الثمانية والعشرين على طريقة البسط الأعظم في جلد الجفر يستخرج منها بطريقة مخصوصة وشرائط معينة وألفاظ مخمصوصة ما في لوح القضاء والقدر، وهذا علم توارثه أهل البيت ومن ينتمي إليهم ويأخذ منهم، من المشايخ الكاملين. وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل الكتان (١).

وهذا الكلام وان لم يتضمن توهيناً لأهل البيت الشيخة وأتباعهم، لكنه دعوى بلا دليل، فليس في ما روي عنهم الله في كتب الشيخة ما يدل على شيء من ذلك، وأهل البيت أعلم بالذي فيد. وأكثر ما يثير العجب أن هؤلاء المصنفين مع اعترافهم بأنهم كانوا يكتمونه، ينصبون أنفسهم لبيان تفاصيله وأسراره وكأنهم أعلم الناس به، فليت شعري هل كانوا الله عن شيعتهم وأصحابهم ويلقونه إلى أعدائهم والمعرضين عنهم.

لكنّ القضيّة أن الكثير من هؤلاء لا يخرجون عن كونهم مقلده، فاذا

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ١/١٥٥.

تقوّل أحد الكتّاب مقولةً لا يعرف لها أصل، وأودعها كتابه، هـرعوا للتمسك بها ونقلها على أساس أنهـا مـن المسـلّات دون أن يـتعبوا أنفسهم بالرجوع إلى المصادر ومن دون تحقيق ولا تمحيص.

## ٥ ـــ وقال ابن قتيبة؛

وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن، وما يدّعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعيد العجلي وكان رأس الزيدية فقال:

ألم تسر أن الرافسضين تسفرّقوا فكسلّهم في جمعفر قبال سنكرا فسطائفة قسالوا إمسام ومسنهم صسوائف سمنه النبيّ المطهّرا ومن عجبٍ لم أقضه جلد جفرهم بسرئت إلى الرحمين ممن تجفّرا

ثم قال: وهو جلد جفر ادعوا أنه كتب فيه لهم الاسام كـل سا يحتناجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة.

وفي هذا الكلام قبل كل شيء إبطال لما ادعاه ابن خلدون من نسبة كتناب الجفر إلى هارون بسن سميد العمجلي وأنمه رواه عسن الاممام

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث/ ٧٠.

الصادق الله في الله هذا من الشعر يدلّ على أنه يستنكر عليهم القول بامامة جعفر الصادق ويستخف بالجفر ويتبرأ سند. على أنه جمعل القائلين بنبؤة جعفر الصادق الله من الرافضين ويمعني بهم الشميعة الإمامية، مع أن أولئك لو سلمنا بوجود أحدٍ يقول بذلك من الكفار بلاشك.

وأما دعواه بأن الشيعة يدّعون علم باطنه فقد تقدم الردّ عليه عند التعرض لما تبعه عليه مصطفى صادق الرافعي حرفاً بحرف.

وأما قوله أندكتب فيه لهم الامام كل ما يحتاجون إلى علمه.. الخ فهو تقوّل على الشيعة، فلم يقل بذلك أحد منهم، وكل ما في الأمر أنهم رووا وجوده عند الامام الصادق وأنه من مواريث الأئمة التي وصلتهم مسن رسول الله على الله عنا زعم.

ولقد نقل كلام ابن قتيبة هذا عدّة من المؤلفين الذين يدّعون أنه من أهل التحقيق من دون تحقيق، أمثال عبدالسلام هارون (١) ومصطنى صادق الرافعي (١) وأصحاب دواثر المعارف وأمثالهم، وسبقهم إلى نقله الدميري (٣), وهو يعطى صورة واضحة عن مظلومية أهل البيت

<sup>(</sup>١) في هامش كتاب الحيوان للجاحظ بتحقيقد ٢٨٩/٦.

<sup>(</sup>٢) الرافعي: اعجاز القرآن/ ١٢٤، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) الدميري: حياة الحيوان الكبرى ٢٧٩/١.

وأتباعهم، ومقدار التشويه في نقل صورة معتقداتهم وأقوالهم، مما يدلّ على ضرورة الرجوع الى مصادر الشيعة أنفسهم للتعرف على آرائهم ونظراتهم.

7 ـ نضيف إلى كل ما تقدم ما حوته دائرة المعارف الاسلامية من أوهام ليس لها أصل يطول سردها، فمن تلك الاوهام أن الغزالي (أبا حامد) كان أميناً على الجفر في زمانه، وأنه انتقل منه إلى ابن تومرت!!، ومنها: التشكيك في صحة استعمال كلمة الجفر بمعنى الرّق أو الجلد، وأن الامام الصادق هو مؤلف هذا الكتاب، وغير ذلك مما عودنا عليه المستشرقون الذين يقرؤون من هنا وهناك أموراً متفرقة ثم يربطون بينها بتحليلات ما أنزل الله بها من سلطان، ويدسّون ما يشاؤون بغية تشويه الحقائق (١).

وخلاصة القول: أن المعتمد من النصوص عند الشيعة لا يقتضي إلا ما ذكرناه من كون الجفر جراباً مصنوعاً من الأديم يحتوي كتباً موروثة عن رسوله الله على الله منها ما هو باملائه وخط على الله ومنها ما هو واصل إليه من كتب الأنبياء المأضين، إضافة إلى سلاح رسول الله على ومصحف السيدة فاطمة الزهراء الذي فيه عسلم ما يكون إلى يسوم

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية التي كتبها المستشرقون البريطانيون ٤٦/٧ ــ ٤٩.

القيامة. وكون الجفر نفسه كتاباً أمرٌ محتمل جداً إلاّ أن ما ذكره هؤلاء من الأوهام لا دليل عليها ولا برهان وهي من نسج خيالاتهم.

ولقد ذكر ابن خلدون أن يعقوب بن إسحاق الكندي منجّم الرشيد والمأمون، وضع في القرانات الكائنة في الملّة كتاباً سهاه الشيعة الجفر باسم كتابهم المنسوب إلى جعفر الصادق، وذكر فيه فيا يقال حدثان دولة بنى العباس. قال: ولم نقف على شيء من خبر هذا الكتاب.

ثم قال: قد وقع بالمغرب جزء منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه الجفر الصغير(١)..

فاذا قارنًا بين هذا الكلام والكلام السابق الذي نقلته دائرة المعارف الاسلامية في قصة انتقال الجفر إلى أبن تومرت، وسفر هذا الأخير إلى المغرب، يقوى في النفس أن تلك الأوهام نشأت من الخلط بين كتاب التنجيم هذا وبين الجفر الذي يتحدث عنه أهل البيت الميلا المجرد الاتفاق بالإسم، وشتان بين الثرى والثريا.

#### كتاب ابن طلحة:

ادعى الشيخ كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي النصيبي

<sup>(</sup>١) أبن خلدون: المقدمة / ٣٣٨ في القصل ٥٣.

المتوفئ سنة (٥٦٢هـ) أنه وقع له دائرة وخطوط واسم وحروف كانت قد أو تيت لأحد أصحابه من العبّاد وكان إذ ذاك مشغولاً في أوراده، ثم رأى في منامه \_ كها يزعم \_ أمير المؤمنين الله وسأله عن تلك الدائسة وأمره بالذهاب إلى محمد بن طلحة \_ المؤلف \_ ليشرح له تلك الرموز، وهكذا وصلت الدائرة وما فيها من الحروف والحنطوط إليه، فألف في شرح الدائرة واستخراج أسرارها كتاباً أسهاه «الجفر الجمامع والنور اللامع».

وبعد أن ذكر الملاحم والتواريخ التي ادعى استخراجها من تملك الدائرة على طبق علم الحروف، قال: وقد ذكرت بهذا الكتاب الناطق بالصواب جفر الامام علي بن أبي طالب، وهو ألف وسبعمئة مصدر من مفاتيح العلوم ومصابيح النجوم المعروف عمند عملاء الحمروف عمند الصوفية..

ثم قال: الجفر والجامعة وهما كتابان جليلان أحدهما ذكره الامام علي على المنبر وهو قائم يخطب بالكوفة على ما سيأتي بيانه، والآخر أسره اليه رسول الله، وهذا العلم المكنون هو المشار إليه بقوله «أنا مدينة العلم وعلي بابها» وأمره بتدوينه وكتبه الامام علي حروفاً متفرقة على طريقة سفر آدم الله في جفر يعني في رق، وقد جعل من

جلد البعير، فاشتهر بين الناس<sup>(١)</sup>..

ولا شك أن هذا الكتاب من وضع وتأليف ابن طلحة كها يعترف هو بذلك، ونسبة الدائرة والرموز إلى أمير المؤمنين الله غير معلومة لأنها مبنيّة على رؤيا مزعومة، ولو سلّمت فأي حـجيّة عـلمية في الرؤئ المناميّة، إلّا أن يدّعئ أنها من قبيل الوحي ـوهي كها ترئ ـ.

ثم إن المؤلف إلى يدّعي لنفسه أمراً عظياً. وأنه استطاع تفسير الدائرة والرموز على قاعدة علم الحروف، لكنه يترقئ بعد ذلك فينسب ذلك إلى أمير المؤمنين الله فيقول: وقد ذكرت بهذا الكتاب الناطق بالصواب جفر الإمام علي بن أبي طالب، فلم يخبرنا كيف صار إليه ذلك، وهل أنه رآه أيضاً في المنام أو صار إليه بضربٍ من الإلهام، ومها يكن فهي كلها دعاوى لا دليل عليها ولا معول.

<sup>. (</sup>١) ابن طلحة: الجفر الجامع والنور اللامع / ٤ ـ ٥، ١٧ ـ ١٨ ومواضع أخرى من الكتاب.

| ۹۳ |  | طلحة | ب اب <i>ن</i> | كتار |
|----|--|------|---------------|------|
|----|--|------|---------------|------|

الريب وتبعث على العجب

والمؤسف ان البعض طبع الكتاب مدعياً بانه (الجفر) الذي هو للامام علي بن ابي طالب عليه السلام. مع ان في هذا الكثير الكثير من الامور التي تدل على انه منسوب زوراً وبهتاناً الى امير المؤمنين (ع) ونحن نكتفي بما ذكرنا وفي ذلك الكفاية ·

# مصدف فأطمة (هَا)

بين الحقيقة والأهمام

# إن مِ اللهِ الزَّيْمَانِي الزَّامِ مِ

لا شك أن أهل البيت هم ورثة علم رسول الله ﷺ والامناء عليه، فقد تواتر عنه ﷺ أنه قال: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»(١) وهو كالصريح بكونه ﷺ عيبة علمه ومستودع المعارف الإلهية، وقد توارثها منه الأثمة المعصومون المطهرون من ولده. فقد كانوا يتوارثون ما في القرآن الكريم وكتب الأنبياء السابقين، من دقائق المعارف والأحكام الشرعية.

ومن جملة التراث العلمي الذي كان يتوارثه أغمة أهمل البيت المين «مصحف فاطمة» الذي دون فيه علم ما يكون، مما سمعته الزهراء الله من حديث الملائكة بعد وفاة أبيها على ألها سنرى من خلال النصوص الواردة عن أهل بسيت العصمة والطهارة، وقد كانوا المين بحدثون أصحابهم أحياناً عن تلك العلوم المدونة عندهم في هذا الكتاب ويبينون حقيقته.

<sup>(</sup>١) راجع مصادر الحديث في الهوامش التحقيقية لكتاب العراجعات للسيّد شرف الدين/ هامش المراجعة رقم ٤٨ ص ٣٨٧ من طبعة المجمع العالمي لأهل البيت المُثِلِيُّا. وكتاب فتيح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم على للحسني المغربي.

لقد أثار مصحف فاطمة حفيظة العديد من الكتّاب، واتخذوا منه وسيلةً للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيت المثيرة، تارةً باستغلال اسمه باعتبار أنه يطلق عليه اسم «مصحف» وجعله باباً لاتهامهم بأنهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدّفتين والمتداول بين المسلمين قاطبة، فيوقعون الناس في وهم بأن مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة، وتارةً أخرى بأن الاعتقاد بمصحف فاطمة يعني الاعتقاد بنزول الوحي بعد الرسسول المثللة ويرتبون على ذلك نتائج عديدة، منها: أن الشيعة يعتقدون بنبوة فاطمة وعلى هيله.

وفي هذا الباب نتعرّض للبحث عن حقيقة مصحف فساطمة على المناج الشبهات التي تثار حوله، والضجّة المفتعلة التي يطلقها هـؤلاء الكتّاب الذين ينقصهم الاطّلاع الكافي والدقّة العلمية ـ إن أحسنّا الظنّ بهم ـ أو تنقصهم الأمانة والانصاف.

# المصحف في اللَّغة:

المُصحف - مثلَّثة الميم، من أصحف بالضَّم - اي جعلت فيه الصَّحف (١)، وسمى المصحف مصحفاً لأنه أصحف أي جُعل جامعاً

<sup>(</sup>١) الفيروز آبادي: القاموس المحيط /مادة صحف.

وبناءً عليه، فالمصحف ليس اسماً مختصاً بالقرآن الكريم. ويستهد لذلك ما رووه في وجه تسمية المصحف مصحفاً، فقد روئ ابن أشتة في كتاب المصاحف أنه لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق قال أبو بكر: التمسوا له اسهاً، فقال بعضهم: السفر، وقال بعضهم: المصحف فإن الحبشة يسمونه المصحف. قال: وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسهاء المصحف.

ونحن لا نوافق على مضمون هذه الرواية لأننا نعتقد أن القرآن جمع في حياة الرسول ﷺ (٣)، وكلمة المصحف من أصل عربي، فبلا معنى للاتيان بها من الحبشة، لكن أوردناها لاقامة الحجة على هن يقبلها.

فالمصحف كل كتاب أصحف وجمع بين دفّتين، لكن كثرة استماله في القرآن الكريم أوجبت انصراف الأذهان إليه، وهو لا يكني لحمل سا ورد في روايات أهل البيت اليم التي تتحدّث عن مصحف فاطمة على المصحف المعروف، خاصة مع وجود التقييد باضافته إليها على ويؤيد

<sup>(</sup>١) الخليل: العين ٣/١٠. وابن منظور: لسان العرب/ مادة صحف.

<sup>(</sup>٢) السيوطي: الاتقان في علوم القرآن ١/ ١٨٥، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم.

 <sup>(</sup>٣) راجع: كتاب حقائق هامة في القرآن الكريم، للسيد جعفر مرتضى العاملي (فصل جعع القرآن)/ ٩٠ ـ ٩٩.

ذلك استعمال كلمة المصحف بمعنى الكتاب من قبل المسلمين في القرن الأول فقد قيل في خالد بن معدان: «كان علمه في مصحف له أزرار وعري»(١)

# مصحف فاطمة في أخبار أهل البيت ﷺ:

٢ - عن أبي حمزة أن أبا عبدالله على قال: «مصحف فاطمة ما فيه شيء من كتاب الله و إنّا هو شيء ألق إليها بعد موت أبيها صلوات الله عليها» (٣).

 <sup>(</sup>١) محمد ابو زهرة: الحديث والمحدثون/ ٢٢١ عن محمد رشيد رضا في مجلة السنار
 المجلد ١٠/الجزء ١٠.

<sup>(</sup>٢) الصسفار: بسصائر الدرجسات/ ١٥٣، ط. المسرعشي، والكليني: الكسافي ٢٤١/١؟، والمجلسي: بحار الأنوار ٤١/٢٦، والقطب الراوندي: الخرائج والجرائح ٥٢٦/٢ وفيد تخريج الحديث في مصادر عدّة.

<sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٥٩ ط. المرعشي، والمجلسي: بحار الأنوار ٢٦/٢٦.

٣ ـ عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله الله الله الله الله الله الله ومصحف فاطمة أما والله ما أزعم أنه قرآن» (١١).

٤ عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: «إن عندي.. ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآناً»(٢).

٥ ــ عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبدالله الله الله الله الله الله مصحف فاطمة الله أما والله ما هو بالقرآن» (٣).

٦ عن علي بن سعيد عن أبي عبدالله الله قال: «... وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآن» (٤).

٧ ــ عن علي بن أبي حمزة عن الكاظم الله قال: «عندي مسحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن» (٥).

٨ ـ عن أبي بصير عن أبي عبدالله الله الله الله عنه الله عندنا المصحف فاطمة الله عنه وما يدريهم ما مصحف فاطمة الله ؟ قال؛ قالت:

<sup>(</sup>١) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٥٤، ط. المرعشي، والمجلسي: بحار الأنوار ٢٦/٤٦.

<sup>(</sup>٢) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٥٠. ط. المرعشي، والمجلسي: بحار الأنوار ٣٧/٢٦.

 <sup>(</sup>٣) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٥١، ط. المرعشي، والعجلسي: بنحار الأنوار ٣٨/٢٦،
 ٢٧١/٤٧.

<sup>(</sup>٤) الصفار: بنصائر الدرجنات/ ١٥٦، ١٦٠ ط. المرعشي، والمجلسي: بنجار الأنوار ٢٧٢/٤٦ (٤٣/٢٦.

<sup>(</sup>٥) الصفار؛ بصائر الدرجات/ ١٥٤ ط. المرعشي، والمجلسي: بحار الأنوار ٢٦/٥٤.

وما مصحف فاطمة على عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عن الله عنه عن الله عنه الله عنه عنه الله عن

هذه الروايات وأمثالها تدلّ على أن مصحف فاطمة الذي يمعتقد الإمامية أنه عند أعمتهم وضمن ميراثهم العلمي ليس المصحف الذي فيه القرآن الكريم، وأنه كتاب آخر يتضمّن علماً، لكن ما هو ذلك العلم؟ تشير إليه بعض الروايات عن أهل البيت الميلاً منها؛

ا ـ سئل الصادق الله عن محمد بن عبدالله بن الحسن فقال الله و ها من نبي ولا وصي ولا مَلِكِ إلّا هو في كتاب عندي ـ يسعني مصحف فاطمة ـ والله ما لمحمد بن عبدالله فيه اسم »(۲).

٣ ـ عن فضيل بن سكرة قال: دخلت على أبي عبدالله الله فقال:

<sup>(</sup>١) الكليني: الكافي ٢٣٩/١، الصفار: بصائر الدرجات/ ١٥٢ ط. المرعشي، والمجلسي: بحار الأنوار ٢٩/٢٦.

 <sup>(</sup>٢) ابن شهراشوب: مناقب آل أبي طبائب ٢٤٩/٣، والمنجلسي: بمحار الأنوار ٣٢/٤٧.
 والمراد بمحمد بن عبدالله هو محمد بن عبدالله بن الحسن المثنى.

<sup>(</sup>٣) الصغار: بنصائر الدرجيات/ ١٦١، ١٧٠ ط. المترعشي، والمتجلسي: بنجار الأثنوار ١٨٠٠ ع. ١٥٦ ع. ١٥٦.

«يا فضيل، أتدري في أي شيء كنت أنظر قُبَيْل؟» قال: قلت: لا قال: «كنت أنظر في كتاب فاطمة الله اليس من ملك يملك [ الأرض] إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه، وما وجدت لولد الحسس فيه شيئاً "(١).

٤ ــ عن سليان بن خالد قال: قال أبو عبدالله طهد: «.. وليُخرِجوا مصحف فاطمة فإن فيه وصية فاطمة..»(٢).

٥ ــ عن حماد بن عثان قال: سمعت أبا عبدالله والله يقول: «إن الله تعالىٰ لمّا قبض نبيّه عَلَيْ ، دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلّا الله عزوجل، فأرسل الله إليها ملكاً يسلّي غمّها وبحدّثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين والله الله إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك، فجعل أمير المؤمنين والله يكتب كلّما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً. قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون» (٣).

<sup>(</sup>١) الكليني: الكافي ٢٤٤/١، وقريب منه جداً نقله الصفار في بصائر الدرجات/ ١٦٩ ط. المرعشي، والمجلسي: بحار الأنوار ١٥٥/٢٦ و٢٧٣/٤٧.

<sup>(</sup>٢) الصفار: بصائر الدرجات/ ١٥٧ ط. المرعشي، والمجلسي: بحار الأنوار ٢٦/٢٦.

 <sup>(</sup>٣) الصقار: بصائر الدرجات/ ١٥٧ ط. المرعشي، والمسجلسي: بمحار الأنبوار ٤٤/٢٦،
 والكليني: الكافي ٢٤٠/١

يتبين من خلال هذه الروايات أن مصحف فاطمة الله ليس قرآناً. وليس بكتاب أحكام، فهو مغاير لكتاب علي الله الذي أسلاه عليه رسول الله تلله والذي ورد ذكره في أخبارهم الله الله عليه فاطمة، وسمّوه بالجامعة تارة والصحيفة أخرى وكتاب علي الله غالباً.

وليس هناك أيّ رواية توهم كونه قرآناً، فضلاً عن كونها ظاهرة في ذلك ليتمسّك بها من يفتش عن المطاعن، وعلى فرض وجودها فإن الروايات المستفيضة الواضحة والصريحة والتي قدّمنا طائفة منها تقتضي رفع ذلك التوهم أو الظهور لو تم وسُلم.

## فاطمة (ﷺ) محدَّثة:

قد يتوقّف البعض عند قصة مصحف فاطمة على، ويسرفض مسألة تكليم الملائكة للسيدة الزهراء على نتيجة تسوهم التلازم بين النبوة والوحي، أو بين النبوة وتحديث الملائكة. وعليه فإن كون الرسول على خاتم الأنبياء والرسل يقتضي عدم نزول الملائكة بعد رسول الله على عدم ويجعلون هذا دليلاً على عدم صحة قصة المصحف المذكور، وقد اعتمد على هذا النحو من الاستدلال عبدالله القصيمي في كتابه الموسوم على هذا النحو من الاستدلال عبدالله القصيمي في كتابه الموسوم برالصراع بين الاسلام والوثنية» متها الشيعة الامامية بأنهم يزعمون برعمون

لفاطمة وللأتمة من ولدها ما يزعمون للأنسياء والرسل (١٠). كـل ذلك اعتماداً على الملازمة المزعومة بين تكليم الملائكة وبين النسوّة. وهـذه غفلة ما بعدها غفلة.

تعال معي إلى كتاب الله عزّوجلّ وهـو يـتحدّث عـتن كـلّمتهم الملائكة أو أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم:

١ ـ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَسْرَيمُ إِنَّ اللَّهَ أَصَاطَفَاكِ وطَهْرَكِ
 وَاصَطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمَينِ..﴾ (٢).

٢ - ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلاتِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنْ اللَّه يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْه اشْمَـهُ الشَّـهُ النَّسيح ﴾ (٣).

٣ ـ ﴿ فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثّلَ لَمَّا بَشَراً سُويًا \* قَالَتْ إِنِّي أُعوذُ بالرَّحْمٰن مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقيًا \* قَالَ إِنِّمَا أَنَا رَسُول رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلاماً رَكياً ﴾ (٤).
 رَكياً ﴾ (٤).

٤ ـــ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنا إِسِراهِ بِمَ بِالبُشْرِيٰ... وَاصْرَأْتُهُ قَـامُنَةُ فَــ الْمَثَـ فَضَحِكَتْ فَبِشَرْناها بِاسحاق وَمِنْ وَراءِ اشحاق يَعْقُوب \* قالَت يبا وَيُلَتَىٰ أَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لشيءٌ عَجِيب \* قالُوا

<sup>(</sup>١) الأميني: الغدير ٥/٥٠ ـ ٥١، نقلاً عن الصراع بين الاسلام والوثنية ١/١ و ٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) و (٣) سورة آل عمران / ٤٢ و ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم / ١٧ ـ ١٩.

١٠٦ ..............

# أتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ...﴾ (١).

فهذه نماذج من النساء حدثنا القرآن الكريم عنهن ولم يكن نبيّات. ومع ذلك شاهدن الملائكة وحدّثنهم، أو أوحي إليهن بأسلوب آخر غسير تحديث الملائكة، ولم يستنكر ذلك أحدد. فقاطمة على دلّت النصوص على أنها كانت محدّثة ولم تكن نبيّة، وكذلك تقول الشبيعة الامامية بالنسبة لأغة أهل البيت على أن يدّعي أحدٌ منهم لهم النبوة، إذ لا تلازم بينها كما تقدم.

ثم إن الاعتقاد بنزول الملائكة على فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا يعد غلواً، ولا مبالغة في فضلها، فهي سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأفضل من مريم بنت عمران ومن سارة امرأة إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، وقد ثبت بالنصوص القرآنية مشاهدتها للملائكة وتكليمها لهم، فأيّ غلق في نسبة مثل ذلك لمن هي أفضل منها؟

روئ البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة هود / ٦٩ ـ ۷۳.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۲۰۹/۱ ۲۲۹.

وروئ مسلم عندين أنه قال لها: «يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة»(١).

وهي سلام الله عليها ممن نزلت بهم آية المباهلة والتطهير وضمّهم الرسول الله بكسائه.

ومن الجدير بالذكر أن الوحي له أساليب وأغراض متعدّدة، ولا تلازم ببن الوحي والنبوة، وإن كان كل نبي لابد أن يوحى إليه، وكذلك لا تلازم ببن الوحي والقرآنية، فبالنسبة للرسول على لم يكن كل ما نزل عليه من الوحي قرآناً، فهناك الأحاديث القدسية وهناك تفسير القرآن وتأويله، والإخبار بالموضوعات الحارجية وأمثال ذلك وكسلها ليست قرآناً.

فاتضح أن تحديث الملائكة للزهراء سلام الله عليها لم يكن من الوحي النبوي ولا من الوحي القرآني.

### المحدَّثون عند أهل السنّة:

إذا كان تحدّث الملائكة مع أهل البيت الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً غلواً، فلنلق نظرة على كتب الحديث والسيرة

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي ٦٦/١٦ ـ ٧

والتاريخ عند أهل السنّة، لنرئ كيف يدّعىٰ تحدّث الملائكة مع جماعة من رجالهم:

١ - أخرج البخاري في مناقب عمر بن الخطاب ـ وبعد حديث الغار ـ عن أبي هريرة، وأخرج مسلم في فضائل عمر أيضاً عن عائشة:
 أن عمر بن الخطاب كان من المحدّثين.

وقد حاول شرّاح البخاري أن يأولوه بأن المراد أنه من الملهمين أو من الذين يلق فسي روعهم أو ينظنون فيصيبون الحتق فكأنّه حُددُث (۱). وهو كما ترئ تأويل لا يساعد عليه ظاهر اللفظ. ولأجل ذلك قال القرطبي: إنّه ليس المراد بالمحدَّثين المصيبين فيما يظنون، لأنه كثير في العلماء، ببل وفي العوام من يتقوئ عدسه فتصح إصابته، فترتفع خصوصية الخبير وخصوصية عمر (۲).

٢ - ممن ادّعي أن الملائكة تحدّثهم عمران بن الحسمين الحسزاعي
 المتوفئ سنة ٥٢هـ قالوا: كانت الملائكة تسلّم عليه حتى اكتوى بالنار

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۲۰۰/٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ۱۹۲/۵، وسنن التسرمذي ۵۸۱/۵ وراجع: ارشاد الساري شرح صحيح البخاري ۹۹/۲ و ۶۳۱/۵.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن.

المحدَّثون عند أهل السنة ..... الله المحدِّثون عند أهل السنة .... المحدِّثون عند أهل السنة المحدِّثون عند أهل المحدِّثون عند أهل السنة المحدِّثون عند أهل السنة المحدِّثون عند أهل المحدِّثون المحدِّثون عند أهل المحدِّثون المحدّ

فلم يسمعهم عاماً، ثم أكرمه الله بردّ ذلك(١).

٣ ــ ومنهم أبو المعالي الصالح المتوفئ سنة ٢٧ هــ، رووا أنه كلمته
 الملائكة في صورة طائر (٢).

٤ ــ أبو يحيئ الناقد المتوفى سنة ٢٨٥هـ. رووا أنه كلمته الحوراء (٣).
 وأمثال هذه المرويّات في كتب السنّة غير قليل، ولم يسستنكر ذلك أحد ولم يتّهم أصحابها بالغلو.

وبما يدلّ على عدم الملازمة بين تحديث الملائكة والنبوة سا رواه الكليني عن حمران بن أعين قال: قال أبو جعفر [الباقر] الله! «إن علياً كان محدّثاً»، فخرجت إلى أصحابي فقلت: جئتكم بعجيبة فقالوا: وما هي؟ فقلت: سمعت أبا جعفر الله يقول: كان علي الله محدّثاً، فقالوا: ما صنعت شيئاً، ألا سألته من كان يحدّثه، فرجعت إليه.. فقال لي: يحدّثه مَلك، قلت: تقول: إنه نبيّ؟ قال: فحرّك يده \_ هكذا(ع) \_ أو كصاحب موسى أو كذي القرنين أوما بلغكم أنه قال: وفيكم سليان أو كصاحب موسى أو كذي القرنين أوما بلغكم أنه قال: وفيكم

<sup>(</sup>۱) أبسن سعد: الطبقات الكبرئ ۱۱/۷ و ۲۸۸/۶ ـ ۲۸۹، ومعجم الطبراني الكبير ١١٠٧، ح/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) أبن الجوزي: المنتظم ٨٢/١٧، وصفة الصفوة ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي: المنتظم ٢٨٦/١٢، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٣٦٢/٨.

 <sup>(</sup>٤) لعل المراد أنه أشار بيده تفياً، و«أو» لعلّها من زيادة النساخ، ولعلّها هو، وفي البصائر:
 وكصاحب سليمان..

#### مثله(۱)؟!

وفي «بصائر الدرجات» هذا الخبر هكذا: عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر للله: ألست حدثتني أنّ علياً كان محدّثا؟ قال: بسلى. قلت: من يحدّثه؟ قال: ملك. قلت: فأقول: إنه نبيّ أو رسول؟ قال: لا. بل مقله مشل صاحب سليان ومشل صاحب موسى، ومشل ذي القرنين، ققالوا: كان نبياً؟ القرنين، ققالوا: كان نبياً؟ قال: لا، بل كان عبداً أحبّ الله فأحبّه وناصح الله فناصحه ] (٣).

ولابدٌ من الاشارة إلى بعض رواياتنا التي تتحدّث عسن مصحف فاطمة أنه من إملاء رسول الله علي وخط علي الله على الله علي الله على الله

٢ ـ عن محمد بن مسلم عن أحدها الله «... وخلفت فاطمة

<sup>(</sup>١) الكليني: الكافي ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٢) الصفار: بصائر الدرجات/ ٣٢٢ ط. المرعشي.

 <sup>(</sup>٣) الأميني: الغدير ٥/٨٤ عن بصائر الدرجات، إلا أن في البصائر المطبوعة سقطت هذه العبارة.

 <sup>(</sup>٤) المجلسي: بحار الأنوار ٤١/٢٦، ٤١/٤٧، والصفار: بـصائر الدرجـات/ ١٥٣ ط.
 المرعشى.

مصحفاً ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها إملاء رسول الله عليها إملاء رسول الله علي وخط على (١٠).

٣ ـعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله للظِّه: «... وعندنا مصحف فاطمة للله أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله وخط على»(٢).

هذه الروايات الثلاث تخالف الروايات المستفيضة المتقدمة في حقيقة مصحف فاطمة، حيث ذكرت أنه «إملاء رسول الله»، والثانية منها لا تخلو من تهافت حيث جعلته كلاماً من كلام الله أنزل عليها، وفي عين الحال جعلته من إملاء رسول الله تَظِيلاً، ولو كان من إملاء الرسول عليها لله كان منزلاً عليها بل عليه. والحاصل أنه لابعد معن علاج هذه الروايات أو طرحها، والعلاج بأحد وجوه:

ا ـ ربما كان ذلك من باب اشتباه الراوي أو الناسخ، حيث خلط بين الصحيفة الجامعة التي أملاها رسول الله على على على على الله وخطها بيمينه، وبين مصحف فاطمة الذي بيّنت الروايات أنه حدّث الملك به فاطمة وكتبه على على الله ، خاصة كون الاثنين وارديس معاً في نفس

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأتوار ٢٦/٢٦، والصفار: بصائر الدرجات/ ١٥٥ ط. المرعشي.

 <sup>(</sup>٢) المسجلسي: بسحار الأنبوار ٤٨/٢٦ ـ ٤٨، والصفار: بنصائر الدرجات/ ١٦١ ط.
 المرعشي.

١١٢ .....١١٠٠ .... مسحف فاطمة

النصوص المذكورة.

٢ - أن يكون المراد برسول الله في هذو الأخبار الملك الذي كسان
 يحدّث فاطمة على لا النبي على (كما احتمله المجلسي).

٣ ــ كها يحتمل أن يكون مصحف فاطمة على متضمناً لبعض المعارف التي تلقّتها عن أبيها رسول الله على بالاضافة إلى ما تقدّم من الأمور التي كان يحدّثها بها الملك، ولعلّ الرواية التي تــ ذكر شمول المصحف المذكور لوصيّة فاطمة على تقصد هذا. فيصحّ عــندئذٍ أنه من إمالاء رسول الله على الاعتبار، والله أعلم.

وعلىٰ أي حال فهذا لا يضرّ بمقصودنا، وهو نني التهمة التي يتمسّك بها المخالفون، حيث صرّحت جميع الأخبار ـ بمما فيها همذه الشلاثة المتقدمة ـ بنني القرآنية عن مصحف فاطمة.

في نهاية المطاف نذكّر أن المصحف المـذكور بــقي عـند أغــة أهــل البيت الميلاً يتوارثونه مع بقيّة الكتب المتضمنة لعلوم الأنــبياء والرســل الماضين، ومع صحيفة الأحكام الجامعة التي أملاها رسول الله على على الماضين، ومع صحيفة الأحكام الجامعة التي أملاها رسول الله على الماضين،

علي الله وقد تحدثنا فيا مضى عن هذه الصحيفة بشكل مفصل. وقد كان هذا الميراث العلمي يشكل أحد علائم الإمامة الكبرئ.

المهم هو الاشارة إلى أن مصحف فاطعة كبقية الصحف والكتب لم تنتقل إلى غيرهم اللها، ولم تصل إلى شيعتهم، وليس هناك أي واقع لما يدّعيه افتراءً بعض الكتّاب من كون هذا المصحف متداولاً في بمعض مناطق الشيعة، لا في بلاد الحجاز ولا في غيرها، والمؤسف أن أصحاب هذه الأقلام يطلقون العنان لأقلامهم دون تدبّر ولا تثبّت، ويأخذون معلوماتهم من العوام، ويصدقون كل مقولة للطعن والتشنيع، فيثبتونها في كتبهم لتصبح بعد ذلك مصادر يعتمد عليها المأجورون والساعون وراء تفريق المسلمين وزرع الفتن بينهم.

نسأله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يسغفر لنسا همفوات الفكسر واللسان وأن يجفظ المسلمين من كيد الشياطين وأهل الفتن.

#### مصادر البحث

١ \_ القرآن الكريم.

٢ ــ الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبدالرحمـن السيوطي (٩١١هـ)، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، منشورات الرضي وبسيدار وعزيزي، قم، (١٣٦٧هـ. ش).

٣ ــ احقاق الحق وازهاق الباطل، نبور الله الحسيني المرعشي (١٠١٩ هــ)، تعليق: شهاب الدين النجني المرعشي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي، قم، (الطبعة الاولى ١٣٧٦ ــ ١٤١٣هــ).

٤ ـ الاختصاص، محمد بن محمد بن النعان العكبري المعروف بالشيخ المفيد (١٣٤هـ)، تحقيق على اكبر غفاري، مؤسسة النشر الاسلامي، قم.

٥ \_ الارشاد، محمد بن محمد بن النعبان العكبري المعروف بالشيخ المفيد (١٣ ٤هـ).

٦ ــ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أبو العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني، دار الفكر عن ط. بولاق، بيروت، (١٣٠٤هـ).
 ٧ ــ الاستبصار في اختلف من الأخبار، أبو جعفر محمد بن الحسن

مصادر البحث ............ ۱۹۵

الطبوسي (٦٠٤هـ)، تحقيق السيد حسن الخبرسان، دار الكبتب الاسلامية، طهران، (١٣٩٠هـ).

۸ – أصول الحديث، الدكتور محمد عجاج الخسطيب، دار الفكس،
 بيروت (١٤٠٩هــ).

٩ ـ أضواء على السنة المحمدية، محمود ابو ريّة، الطبعة الخماسة،
 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

١٠ ــ اعجاز القرآن والبلاغة النبويّة، مصطنى صادق الرافعي، دار
 الكتاب العربي، بيروت.

۱۱ ــ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين (۱۳۷۱هـ)، تحقيق حسن الأمين، دار التعارف، بيروت.

١٢ ــ الأمالي، محمد بن محمد بن النعبان العكبري المعروف بالشيخ المفيد (١٣ ٤هـ). تحقيق: حسين الاستاذ ولي وعلي اكبر غماري، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، (١٢ ١٢هـ).

١٣ ـ الأمالي أو المجالس، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، (٣٨١هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، (١٤١٠هـ).

١٤ ــ أمالي الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (٦٠٠هـ).
 ١٤ ــ المكتبة الأهلية، بغداد، (١٣٨٤هـ).

١٥ ــ الامام الصادق والمذاهب الأربعة، أسد حيدر، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٢هـ).

١٦ ــ الامام الهادي الله الله الله الله الله الله القرويني،
 ١٦ هــ)، مركز نشر آثار الشيعة، قم، الطبعة الأولى (١٤١٣هــ).

۱۷ ـ بحار الأنوار، محمد بساقر الجسلسي (۱۱۱۱هـ)، دار الكنتب الاسلامية، طهران، ط. أولي.

۱۸ ــ البداية والنهاية، ابـو الفـداء اساعـيل بـن كـثير الدمشــقي (٤٧٤هــ)، مكتبة المعارف، بيروت (١٩٦٦م).

۱۹ ـ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد، أبو جعفر محمد بسن الحسن الصفار (۲۹۰هـ) تحقيق؛ ميرزا محسن التبريزي، مكتبة المرعشي النجلي، قم، (۱٤۰٤هـ).

۲۰ ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محب الديس الواسطي الزبيدي، دار الفكر، بيروت،

٢١ ــ تاريخ بغداد، أبو بكسر أحمد بسن عملي الخسطيب البعدادي
 ٣٦٠ ١هــ)، دار الكتاب العربي، بيروت.

٢٢ ـ تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي (١١٩هـ)، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت.

٢٣ ـ تأويل مختلف الحديث، عبدالله بن مسلم بن قتيبة (٢٧٦هـ)،

مصادر البحث ......... ۱۱۷ مصادر البحث .....

دار الجيل، بيروت (١٣٩٣هـ).

٣٤ ـ تدوين السنة النبوية، السيد محمد رضا الجلالي، مكتب الاعلام الاسلامي، قم (١٤١٤هـ).

٢٥ ـ تذكرة الحفاظ، ابو عبدالله شمس الديس محمد الذهبي (٢٥ هـ)، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.

٢٦ ـ تلخيص المستدك على الصحيحين للحاكم النيسابوري،
 الذهبي، على هامش المستدرك، دار المعرفة، بيروت.

٢٧ ـ تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي
 ٤٦٠هـ)، تحقيق السيد حسن الخبرسان، دار الكتب الاسلامية، طهران، (١٣٦٥هـ، ش).

۲۸ \_ الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (۲۷۹هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت.

٢٩ ـ الجسامع الصغير في أحاديث البشير النقير، السيوطي
 ١٩١١ هـ)، مصطفى البابى الحلبى، مصر، القاهرة، (١٣٥٨هـ).

٣٠ الجفر الجامع والنور اللامع، محمد بن طلحة النصيبي الشافعي
 (٥٦٢ هـ)، المكتبة الحديثة، بيروت.

۳۱ جهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (۳۲۱هـ)، تحقيق: د. رميزي مينير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت

١١٨ .....١١٨ .... مصادر البحث

## (ط. الأولى ١٩٨٧م).

٣٢ ــ الحديث والمحدثون، محمد ابو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة. ٣٣ ــ حقائق هامة حول القرآن الكريم، جعفر مرتضى العاملي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم (١٤١٠هـ).

٣٤ حياة الامام على الهادي الله باقر شريف القرشي، دار الكتاب الاسلامي، قم (١٤٠٨هـ).

٣٥ ـ حياة الحيوان الكبرئ، كهال الدين الدميري (٨٠٨ هـ)، مكتبة مصطنى البابي الحلبي، مصر.

٣٦ ـ الحياة السياسية للامام الرضائلة، جمعفر مرتضى العماملي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم (١٤٠٣هـ).

٣٧ ــ الحيوان، ابو عثمان الجاحظ (٢٥٥هـ)، تحـقيق عـبدالســلام هارون، الجمع العلمي العربي الاسلامي، بيروت (١٣٨٨هـ).

٣٨ ــ الحرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي (٥٧٣ هـ.)، مؤسسة الامام المهدي(عج)، قم. (١٤٠٩هـ).

٣٩ ــ الحنصال، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (٣٨١هـ) مؤسسة النشر الاسلامي، قم (٣٨١هـ).

٤٠ خلاصة عبقات الأنوار في امامة الأئمة الأطهار، السيد على الميلاني، مؤسسة البعثة، طهران (١٤٠٥هـ).

ا لم دائرة المعارف الاسلامية، جماعة من المستشرقين، يمصدرها باللغة العربية: أحمد الشنتناوي، ابراهيم زكي خورشيد، عبدالحسميد يونس، دار المعرفة، بيروت.

٤٢ \_ رجال النجاشي، أحمد بن علي النسجاشي الكوفي الاسدي
 ٤٠ هـ)، مؤسسة النشر الاسلامي، قم (١٤١٣هـ).

٤٣ ـ سنن أبن ماجة، محمد بن يزيد القزويني (٢٧٥هـ)، تحـقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت (١٣٩٥هــ).

٤٤ ــ السنن الكبرى، احمد بن الحسين بن علي البيهي (٥٨ ٤هـ)، دار الفكر، بيروت.

٥٤ ــ سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي الشافعي (٣٠٣هـ)، دار
 احياء التراث العربي، بيروت.

٤٦ ـ سير اعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي (٧٤٨هـ). تحقيق: شعيب الأرنووط، مؤسسة الرسالة، سيروت (ط. سابعة ١٤١٠هـ).

٤٧ ـ شرح المواقف، الشريف علي بن محمد الجرجاني (١١١هـ)، مطبعة السعادة، مصر (١٣٢٥هـ).

٤٨ ـ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي (٦٥٥ هـ)، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم، دار احياء التراث العربي، بيروت (١٣٨٥هـ).

- ٤٩ \_ الصحاح تاج اللغة وصمحاح العمربيّة، اسماعميل بس حمّاد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت.
- ٥٠ ــ صحيح البخاري، محمد بن اسهاعيل البخاري (٢٥٦هــ). دار الفكر، بيروت (١٤٠١هــ).
- ٥١ ــ صحیح مسلم بشرح النووي، مسلم بن الحجاج القشیري
   ٦٧٦هــ)، دار الکتاب العربی، بیروت (١٤٠٧هــ).
- ٥٢ ــ صفة الصفوة، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بـن الجــوزي
   ٥٩٧ هــ) تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر، بيروت (١٤١٣هــ).
- ٥٣ ــ الصواعق المحرقة. احمد بن حجر الهيثمي (٩٧٤ هــ)، المطبعة الميمنية، مصر (١٣١٢هــ).
- ۵۱ ــالطبقات الكبرئ، محمد بن سعد بن منيع البصري (۲۳۰هـ)،
   دار بيروت، بيروت.
- ٥٥ ــعمدة القاري، شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد العيني (٨٥٥ هــ). دار الفكر، بيروت.
- ٥٦ ــ العبن، الحنليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٥هــ)، تحقيق: د. مهدي المخزومي و د. أبراهيم السامرائي مؤسسة الهجرة، ايران (١٤٠٩هـــ).
- ٥٧ ــ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، عبدالحسين الأميني النجفي، دار الكتب الاسلامية، طهران (ط. ثانية ١٣٦٦هــ).

٥٨ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: عبدالعزيز بسن عبدالله بسن باز، دار المرفة. بيروت.

٥٩ ـ فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي، أحمد بن محمد الحسني المغربي (١٣٨٠هـ)، المكتبة الحسيدرية، النجف (١٣٨٨هـ).

الفصول المائة في حياة أبي الأئمة أمير المؤمنين علي بس أبي طالب الله السيد أصغر ناظم زاده القمي، انتشارات أهل البيت الله قم (١٤١١هـ).

۱۲ ـ فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر، محمد بسن عبدالرؤوف
 المناوی، دار الفکر، بیروت.

٦٢ ــ القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الفكر،
 بيروت (١٤٠٣هـ).

٦٣ ـ قرب الاسناد، عبدالله بن جعفر الحميري (القرن السالت)، مؤسسة آل البيت المناد، قم (١٤١٣هـ).

٦٤ ـ الكافي، محمد بسن يسعقوب الكسليني (٣٢٩هـ)، دار الكستب
 الاسلامية، طهران (١٣٦٣هـ. ش).

٦٥ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حماجي خمليفة

١٢٢ ...... ١٢٢٠ .... مصادر البحث

(١٠٦٧هـ)، دار احياء التراث العربي، بيروت.

٦٦ - كمال الدين وغام النعمة، محمد بن عملي بسن بمابويه القمي المسعروف بمالصدوق (٣٨١هـ)، مسؤسسة النشر الاسلامي، قمم (١٣٩٠هـ)،

٦٧ - كنز العيال في سنن الأقوال والأفعال، على المتقى الهندي (٩٧٥ هـ) تحقيق: صفوة السقا وبكري حيّاتي، مؤسسة الرسالة، بيروت (١٤١٣هـ).

٦٨ ــ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، نشر أدب الحوزة، قم (١٤٠٥هـ).

٦٩ \_ مجلة رسالة الثقلين، الجمع العمالمي الأهمل البيت الله قم ٦٩ \_ مجلة رسالة الثقلين، المجمع العمالمي الأهمل البيت الله قدم ١٤١٤).

٧٠ ـ مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي (١٠٨٥هـ). تحقيق: السيد أحمد الحسيني، المكتبة الرضوية، طهران (١٣٩٥هـ).

٧١ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيشمي
 ٨٠٧هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٨هـ).

٧٢ ـ المراجعات، عبدالحسين شرف الديسن (١٣٧٧هـ)، تحقيق؛ حسين الراضي، المجمع العالمي لأهل البيت الثيارة، قم.

٧٣ ـ مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني (٢٤١هـ)، دار

مصادر البحث ...... بالمناه بال

صادر، بيروت، مصورة عن الميمنيّة بمصر.

٧٤ ــ مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن على الموصلي (٣٠٧هـ).
 تحقيق: حسين سليم اسد، دار الثقافة العربية، دمشق (١٤١٢هـ).

٧٥ ــ المـــصنف في الأحــاديث والآثــار، ابــن أبي شــيبة الكــوفي (٢٣٥هـ). تحقيق: سعيد محمد اللّحام، دار الفكر، بيروت (١٤٠٩هـ).

٧٦ ـ معالم المدرستين، السيد مرتضى العسكري، مؤسسة السعثة، طهران (١٤١٣هـ).

٧٧ ــ معاني الأخبار، محمد بن علي بسن بسابويه القسمي المسعروف بالصدوق (٣٨٩هــ).

٧٨ ــ المعجم الصغير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (٣٦٠هـ)، دار الفكر، بيروت (١٩١٨م).

٧٩ \_ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (٣٦٠هـ)، دار احياء التراث العربي، بيروت (ط. ثانية).

۸۰ المقدمة (العبر وديوان المبتدأ والخبر)، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (۸۰۸هـ).

٨١ ـ مكاتيب الرسول(ص)، علي الأحمدي، نشر يس، الطبعة الثالثة، قم (١٣٦٣هـ. ش).

٨٢ ـ ملحقات احقاق الحق، شهاب الدين المرعشي النجني، مكتبة

١٣٤ ...... ١٠٠٠ مصادر البحث

السيد المرعشي، قم (١٤٠٨هـ).

٨٣ ــ مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي بن شهراشوب، تحسقيق يوسف البقاعي، دار الأضواء، بيروت (١٤١٢هـ).

٨٤ ــ المنتظم في تاريخ الأمم، عبدالرحمين بين علي بين الجيوزي (٩٧٥هـ). تحقيق: محمود مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت (١٤١٢هـ).

٨٥ ـ من لا يحضره الفقيد، محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق (٣٨١هـ). دار الكتب الاسلامية، طهران.

٨٦ ــ النهاية في غريب الحديث والأثـر، ابـن الأثـير (٦٠٦هـ)،
 تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، مؤسسة اسماعيليان،
 قم (١٣٦٧هــ. ش).

٨٧ ـ نهج البلاغة (مجسموعة خطب أمير المسؤمنين المهللة)، الشريسف الرضى.

٨٨ ... وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحر العماملي (١٠٤ هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليها، قم (١٠٤ هـ).

٨٩ ــ ينابيع المودة، سليان بن ابراهيم القندوزي (١٢٩٤هـ)، المكتبة الحيدرية، النجف (١٣٨٤هـ).

## (محتويات الكتاب)

| الصفحة            | الموضيوع                            |
|-------------------|-------------------------------------|
| o ,               | تمهيد                               |
| Ť+                | الصحيفة الجامعة أوكتاب علي (ع)      |
|                   | كتاب علي(ع) في النصوص               |
|                   | شهادات حسيّة                        |
| الله(뾃) ،،،،،، ۲۸ | الأُمَّة(ﷺ) لا يحدثون إلَّا عن رسوا |
| ٤٨                | الكتب والصحائف الأخرى               |
| ٤٨                | صحيفة علي (ع)                       |
| ع) وكتابه ٥٢      | التعارض بين روأيات صحيفة علي(       |
|                   | صحيفة الناموس                       |
| 77                | صحيفة تدعئ العبيطة                  |
| TY                | صحيفة أخرى في ذوابة السيف           |
| ٦٤ ٤٢             |                                     |
| ٦٥                | كتاب الجفر                          |

| ١٢٦ محتويات الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إخفاء الكتب عند الخوف ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أسباب إخفاء الكتب ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الْجَفْر حقيقته، وما قيل عنه ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجفر في اللّغة ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هل من معنيُّ اصطلاحي؟٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الجفر في حديث أغة أهل البيت (ﷺ)٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دعاویٰ لا أصل لها ٨٢ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كتاب ابن طلحة طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مصحف فاطمة ( الله عنه الحقيقة والأوهام ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المصحف في اللّغة ٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مصحف فاطمة(ﷺ) في أخبار أهل البيت(ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فاطمة (الله عدالة عدالة عدالة عدالة عدالة الله عدالة الله عدالة الله عدالة الله عدالة الله عدالة الله الله عدالة الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المحدَّثون عند أهل السنَّة ﴿ ١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مصادر البحث ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محتويات الكتاب ( ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the state of the s |



لبنتان د دروت د بولیقار الغیری د حلف بنك الجمال د بنایه عبد رین فارسی حبی دید ۱۷۹ مع الغیری د تلفون، ۲۲۲۲۵ د فاکس، ۲۲۲۲۵۸۰۰۰۰ To: www.al-mostafa.com